



المصحف الشهيف الشيال بحرف علي بن أبي طالب سَوَآةٌ عَلَيْهُمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْهُمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا ۖ يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ لَغِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ مَن يَّقُولُ وَامَنَّا مُ وَامَنَّا مُ وَامَنَّا مُ وَامَنَّا مُ وَبِاللَّهِ وَبِاللَّهَ وَمِا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ مُخْدِعُونَ اللّهَ مَن يَّقُولُ وَامَنَّا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَرَضًا ۗ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلِيمُ فَ<mark>زِا</mark>دَهُمُ ٱللَّهُ ۗمَرَضًا ۗ وَلَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفْسِدُواْ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ ﴾ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ ۚ أَنُوٓمِنُ كَمَآ ءَامَنَ , قَالُوٓ اْ ِ ۚ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ۗ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۖ قَالُوٓاْ إَمَنَّا وَإِذَا خَلَوٓا تَّ مُسۡتَهۡز أُونَ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَخۡنُ مُسۡتَهۡزَءُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزَئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدِي فَمَا رَبِحَت تَجِّرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ السكت الكلمة المخالفة لحفص اشمام الصاد صوت الزاي الإمالة 🔵 الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف النسال بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُ ۚ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿ صُمُّ بُكُمُ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُواْ ۚ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ۗ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ٱ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَآ أَيُّا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ِ ٱ**لَا**رۡضَ ۚ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآه**ۗ** وَٱلرَّالَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ۗ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ أندَادًا وَّأُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ، مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ ۖ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَآدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتۡ لِلۡكَفِرِينَ ﴿

روقف حمزة - (كورش)

وصل حمزة، بالسكت

برواية خلف عن حمزة

برواية خلّاد عن حمزة

إشمام الصاد صوت النزاي

↑ مذهب حمزة في الوقف

التسهيل أو التبديل

الإمالة

التقليل

@bamagaj





البصحف الشريف الليطال بحرف علي بن أبي طال*ب* 

قُلُّنَا ٱهۡبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدِّي فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحَزَّنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَاۤ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَلِدُونَ ﴿ يَابَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ

بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ

بِ ایَنِی تَمَنّا فَلِیلًا وَإِیّنی كَافِرِ بِهِ، ۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ ۚ بِعَايَٰتِي تَمَنَا ۚ قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَٱتَّقُونِ ۚ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلۡحَقَّ

بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ، وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ فَأَنتُمْ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ ۚ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ

يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّمٍ ۗ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ يَلْبَنِيۤ إِسۡرَآءِيلَ ٱذَٰكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزى نَفْسٌ عَن

شَفَعَةٌ وَلا عَدْلٌ وَلا نَّفُس شَيَّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ عَ

الإدغام إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص السكت الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة

التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ وَإِذْ خَجَّيَّنَاكُم لِمِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ُيُونَ ۚ نِسَآءَكُمۡ ۚ وَفِي ذَالِكُم ۗ بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمۡ ۚ عَظِيمٌ ۞ وَإِذۡ فَرَقَٰنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡر فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأُغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأُنتُمْ تَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذتُّهُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ذَالِكُمۡ خَيۡرُ لَّكُمۡ عِندَ بَارِيِكُمۡ فَتَابَ عَلَيْكُمۡ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَاكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوِي ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ٢ الكلمة المخالفة لحفص الإدغام و إشمام الصاد صوت النزاي السكت الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل

8

التسهيل أو التبديل

www.islamweb.net

@bamagaj

لوصل حمزة، بالسكت

الشبكة الإسلامة

برواية خلّاد عن حمزة

بحرف علي بن أبي طالبُ شِيتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُواْ هَادِهِ ٱلْقَرِّيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ فَأَنزَلْنَا ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱتْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَناس مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِي لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَّاحِدٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحُرِّجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اللَّهُ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْبِي بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ ٱهْبِطُواْ مِصْراً سائنم فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ۖ ذَالِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ ۖ ذَالِكَ مِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj













المصحف الشريف الشيال وضيحة بحرف علي بن أبي طالب وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَانَ اللَّهِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِن ٱلشَّيَاطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ ۚ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكَفُر ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ، بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ، ۖ مِنْ أَحَدٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَاَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشۡتَرِلهُ مَا لَهُ فِي الْاَحِرَةِ مِنَ خَلَقٍ وَلَبِئُسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۗ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُواْ ۗ وَلِلۡكَ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَابِ أَن يُّنَزَّلَ أَلِيمٌ ٥ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ اللهِ عَلَيْمَ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



المصحف الشريف الشريف رييجية بحرف علي بن أبي طالب شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرِي وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ۩أَن يُّذَكَرَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكّر فِيهَا ﴿ لَهُمْ أَن يَّدۡخُلُوهَاۤ إِلَّا حِٰۤاۤ بِفِينَ ٱسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَئِلِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا ۚ خَآبِفِينَ ۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنْيِا لِحِزْيٌ وَلَهُمۡ فِي ٱلْاَحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغۡرِبُ ۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجْهُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُۥ ۖ بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ وَقَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۗ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا , بَشِيرًا وَّنَذِيرًا <sup>صَّ</sup>وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ لِقُومِ يُّوقِنُونَ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أُصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ( الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل ( التسهيل أو التبديل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة @bamagaj

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرِيٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمُ ۖ لَا قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ مِن وَّلِكِ ٱلْهُدِى ۗ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ ۖ مِن وَلِىّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَتَلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ۖ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَّكُفُرُ بهِ ــ يَلْبَنِي إِسْرَآ وِيلَ وَمَن يَكَفُرْ بِهِ، فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ لَهُ يَبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزى نَفْسُ عَن نَّفْسُ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا ﴿شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلِي إِبْرَاهِ عُمَ رَبُّهُ وَ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ وَأُمَّنَّا وَّٱتَّخِذُواْ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأُمَّنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ للطَّآيفِينَ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبۡرَاهِۓمَ ۗ وَإِسۡمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيۡتِي ۗ لِلطَّآبِفِينَ بَلَدًا ءَامِنًا وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَاذَا لَهَا عَامِنًا مَنْ ءَامَنَ وَٱرۡزُقۡ أَهۡلَهُ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَمَنۡ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْاَخِرَ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُ هُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ @bamagaj







المصحف الشريف الشيال بحرف علي بن أبي طالب

أَبْنَآهَهُمْ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ لَيَكْتُمُونَ اللَّهِمَ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً

جمِيعًا هُوَ مُولِّيهَا ۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِ ۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَ لَهُ وَ لَكُو اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ لَلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

مِلِعُلا شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ

لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ لَحُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عِلْنَاسِ عَلَيْكُمْ فَكَ تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عِلْنَاسِ عَلَيْكُمْ وَالْخُشْوَاهُمْ وَالْخُسُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ

عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُوا ۚ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا

وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيُزَكِّيكُمْ فَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَي فَاتَذْكُرُونِي آَذْكُرُونِي آَذْكُرُونِي آَذْكُرُونِي آَذْكُرُونِي آَنَّةُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَالصَّبِرِينَ ﴿ وَالصَّبِرِينَ ﴿ وَالصَّبِرِينَ ﴿ وَالصَّبِرِينَ ﴿ وَالصَّبِرِينَ ﴿ وَالْمَلْوَةِ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ وألم المُعَالِقِهُ أَنْ اللهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعَ السَّبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ السَّبِرِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَعَ السَّبِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

الكلمة المخالفة لحفص السكت والسكت السكت المناها و المناها و الإمالة الإوغام الكلمة المخالفة لحفض السكت الإواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل المناها والتبديل والته خلاد عن حمزة الوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والتبديل المناها و التبديل الم

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية



بحرف علي بن أبي طالبُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلْبَحْر ٱلسَّمَآهِ مِن مَّآهِ السَّمَآهِ الْارْضَ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحۡيَا بِهِ ۗٱلْأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتَهَا وَبَثَّ ۥۅؘٱ<del>ڵ</del>ٳڔؖۻ فِيهَا مِن كُلِّ لَا اللَّهَ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ أندَادًا يُحِبُّونَهُمْ ﴿ لِّقُوْمِ يَّعْقِلُونَ لَاَيَاتٍ لِلَّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ ٱللَّهِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ جَمِيعًا وَّأَنَّ ٱللَّهَ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ ۗجَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ۞ إِذ تَّبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَا رَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمُ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلًا طِيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ بٱلسُّوِّ وَٱلْفَحْشَا ۗ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ لَٰمُبِينُ ۚ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم ۗ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🝙 إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ۚ ءَابَآءَنَآ ۖ أَوَلُوۤ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَهَيَّا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَل ٱلَّذِي يَنْعِقُ هِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا لَهُ عَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡر بَاعِ ۗ وَلَا عَادٍ فَلَاۤ إِنَّمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشۡتَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَّا ۗقَلِيلاً ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي لِبُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ أَوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدِىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أُصۡبَرَهُمۡ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِي ٱلۡكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj







وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ تَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّن حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُم ۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُ مِن ٱلْقَتْلُ ۚ وَلَا تَقۡتُلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقۡتُلُوكُمۡ فِيهِ ۖ فَإِن قَتلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۖ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنۡةَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ ۖ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ ٱنتَهَوٓاْ فَلَا عُدۡوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّامِينَ ۚ ۚ ٱلشَّهۡرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آغَتَدِىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ ۚ بِأَیۡدِیکُمۡرۡ إِلَى ٱلتَّہَلُکَةِ ۚ وَأَحۡسِنُوۤاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحَلِقُوا الرُءُوسَكُمْ حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدِّيُ مَحِلَّهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أُوْ صَدَقَةٍ أُوْ نُشُكِ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلَّكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَّ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 📆

بحرف علي بن أبي طالبُّ ٱلْحَجُّ أَشَّهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِرِ اللهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ ۚ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوِيٰ وَٱتَّقُونِ َ بِيبِ يَتَأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۚ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدِلكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ

ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَٱذَٰكُرُواْ ٱللَّهُ كَذِكْرِكُرْ عَابَآهَكُمْ أَقِ

عَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكُرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيِا وَمَا لَهُ وَ خَلَقِ وَمِنْهُم ِمَّن يَّقُولُ مِحْسَنَةً وَفِي ٱلاَخِرَة ۗ

فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ لَخَلَقٍ ۚ وَمِنْهُم لَمَّن يَقُولُ رَبَّنَاۤ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيِا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ

حسنة وقِنا حَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ﴿ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ أَوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمًا كَسَبُواْ ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ

## ٱلْحِسَابِ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإدغام المحام المحادة في الوقف وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف وصل حمزة المسلك والتسهيل أو التبديل والمسكت الشكة الإسلامة www.islamweb.net

المانية المان وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيۤ أَيَّامٍ مَّعۡدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَن ٱتَّقِيٰ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ ۖ أَنَّكُمۡ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ مِنْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْهِا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْحِصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلِّىٰ سَعِىٰ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسۡلَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلَّإِثْمِ ۚ فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمُ ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَؤُفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ ۖ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جِآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ أَن يَّأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ وَٱلۡمَلَىٰكَةُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ۗ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَىٰ إِكَا ۗ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشهيف الماليا بحرف علي بن أبي طالب مِّنَّ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَّمَن يُّبَدِّلَ مِن عَايَةً بِينَةً وَمَن يَبَوِنَ سَلْ بَنِي إِسْرَآءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَةً بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جِآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِا وَيَسۡخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخۡتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جِآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ مَن يَّشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمٌ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿ أَمۡ لَحَسِبۡتُمۡ أَن ٱلْبَاسَآهُ وَٱلضَّرَّآهُ تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبِّلِكُم ۖ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ ۖ قَريبُ وَٱلْاقْرَبِينَ مُ عَنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامِيٰ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامِيٰ وَٱلْيَتَامِيٰ وَٱلْمَكِينِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمُ ﴿ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف ربرواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف الشيال بحرف علي بن أبي طالب شَيَّا وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۖ وَعَسِيَ أَن تَكَرَهُواْ لَشَيَّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسِيَ أَن تَكَرَهُواْ لَشَيَّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسِيِّ أَن تُحِبُّواْ ۖ شَيْءًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُم ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسۡتَطَعُواْ ۖ وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ لَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْهِا وَٱلْأَخِرَةِ ۖ وَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمُ ۗ ۖ ه يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهِمَا ۗ وَيَسۡعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj





المثال ا مِعَثُرُوفٍ وَلاَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ لِبَمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ لِبَمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا ءَايَاتِ هُزُوا ۗ وَآذَكُرُواْ ٱللَّهِ ۚ هُزَوًا ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلۡكِتَابِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أَن يَّنكِحْنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوٓاْ بَيۡنَهُم بِٱلَّعۡرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِرِ ۖ ۚ لَا لَكُمۡرَ أَزۡكِىٰ لَكُمۡرِ ۖ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا لِمَنْ أَرَادَ أَن يُّتِمَّ لِمَنَ أَرَادَ أَن يُتمَّ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَكَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْن ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلۡوَلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسۡوَيُ ۖ بِٱلۡعَرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ ۖ نَفۡسُ إِلَّا وُسۡعَهَا ۖ لَا تُضَآرَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ عَ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا لَوَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَكَكُرْ فَلَا جُنَاحَ الْعَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مِمَا تَعْمَلُونَ 'بَصِيرَ

المصحف الشهيف سيت النايال رفوع بحرف علي بن أبي طالب أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَّنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلاَ خَبِيرٌ وَلاَ حُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِيَ خَبِيرٌ ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مُّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ ۗ ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمۡ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تُمَلِّشُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُ نَّ مِن وْفَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَّعْفُونَ قَبْلِ أَن تُمَلَّسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضۡتُمۡ هَٰنَّ فَرِيضَةً فَنِصۡفُ مَا ۚفَرَضۡتُمۡ إِلَّاۤ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَغْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَغْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْهِكَ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة

التسهيل أو التبديل

@bamagaj

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطِيٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ ۖ فَرَجَالاً أَوۡ رُكۡبَانًا ۖ فَاإِذَآ أَمِنتُمۡ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ﴿ ، أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِلْأَزْوَاجِهِمُ مَّتَعَ<mark>ا</mark> وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ ۖ أَزُواجًا وَصِيَّةً ۖ لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجَ ۚ فَإِنۡ خَرَجۡنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِي مَا فَعَلۡرِ﴾ فِيٓ أَنفُسِهِرِ ۗ مِن مَعۡرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ فَأَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل

التسهيل أو التبديل

@bamagaj

وصل حمزة، بالسكت

ابرواية خلّاد عن حمزة



المصحف الشهيف الشيال بحرف علي بن أبي طالب

وَجُنُودِهِ عُ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَابُتُ فِئَةً عَلَبَتْ فَعَالُواْ رَبَّنَآ كَابُونَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ

صِبْرًا وَّتْبِّتَ ٱقۡدَامَنَا ۗ

أُفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتُبِّتَ أُقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَهَزَمُوهُم

بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوتَ وَءَايِنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلِّكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ ۗ

، الأرض مي

وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ

عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ

ٱلْمُرْسَلِينَ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المناي الإمالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفض وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل أو التبديل أو التبديل وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والتبديل أو التبديل أو التبديل المنافة التبديل المنافة التبديل المنافة التبديل المنافة التبديل المنافة المنافة المنافة التبديل المنافة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة المنافقة

الشبكة الإسلامية www.islamweb.net



ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أُوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّنغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّرَ. ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ ۚ أُوْلَنبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا اللهُ وَنَ هِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِــُمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنْ ءَاتَهِهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذَ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ - وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخْيِ - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ فَإِنّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﷺ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَيِّىٰ يُحَى - هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثتَّ قَالَ المسودة لَبِثتُّ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَل لَّبِثتَّ مِاْئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

وَانظَرُ يَتَسَنَّهُ ﴿ وَٱنظُرِ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۗ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ قَالَ ٱعۡلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءِ قَدِيرٌ اللهِ

الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف <sub>و</sub>وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



الميال ا وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا لَمِّنَ أَنفُسِهمْ كَمَثَل فَطَا اللهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ جَنَّةٍ لِبِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَٱللَّهُ ِ نَّخِيلِ **ٷ**أُعۡنَابِ بِمَا تَعْمَلُونَ لِبَصِيرٌ ﴿ لَيُودُ الْحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ۗ ٱلْأَنْهَارُ لَهُ وفِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وذُرِّيَّةٌ ٱ<mark>ل</mark>اَيَاتِ صُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنِ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ **۪**ٵڂؚۮؚۑؚؖؖؗؗ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُم وَفَضَلاً ۗ وَآللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُوْتِي بٱلۡفَحۡشَآهِ ۗ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ ۗ وَفَضَلاً ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ ۗ وَفَضَلاً ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مَن يَّشَآهُ ﴿ وَمَن يُّوْتَ ِ كَتْيَرًا ۗ وَمَا مَن يَشَآءُ ۗ وَمَن يُؤْتَ ٱلۡحِكَمَةَ ۖ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرًا ۖ كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلَالْبَابُ ٱلْأَلْبَبِ

@bamagaj



المصحف الشريف النوال المرابق المنوال المرابق المرابق

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبِهِ اللهَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبِهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِىَ مِنَ ٱلرِّبِهِاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﷺ فَإِن

رُهُوسُ أَمُوَ لِكُمْ مُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ثَبْتُمْ فَلَكُمْ لَأُهُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا لَمْ تَفْعَلُواْ فَعَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ لَا يَعْمُواْ فَعَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ لَا يَعْمُواْ فَعَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٍ ۗ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٍ ۗ وَأَن

المستحمية تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۖ

ثُمَّ تُوَوِّٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عَلَى اللهُ اللهُونَ اللهُ اللهُونَ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المنابي الإبالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل المنابع والتسهيل أو التبديل والته خلاد عن حمزة المنابع والتسهيل أو التبديل المنابع والتسهيل أو التبديل المنابع والتسهيل أو التبديل المنابع والتنابع والتنابع

الشبكة الإسلامية www.islamweb.net

ميت الناتال رضيًّة بحرف علي بن أبي طالب -يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم لِبِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكۡتُبُوهُ ۚ وَلۡيَكۡتُب بَيَّنكُمۡ كَاتِكُ أَن يَّكْتُبَ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ ۖ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ ۖ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ أِنْ يُّمِلَّ سَفِيهًا ۗ أُوۡ ضَعِيفًا ۗ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ فَرَجُلُّ وَّٱمۡرَأَتَانَ ۗ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ۗ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ <u>،</u> ٱلشُّهَدَآهُ ٱلشُّهَدَآءِ إِن تَضِلَّ إِحْدِنهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدِنهُمَا ۖ ٱلْأُخْرِى ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا صِغِيرًا ۚ أَوۡ كَبِيرًا ۚ إِلَىٰۤ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰ لِكُمۡ دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰۤ أَجَلِهِ ۚ ذَالِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأُدِينَ أَلَّا تَرْتَابُوٓا ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ كَاتِبُّ وَلَا شَهِيدُ ۗ فَلَيْسَ عَلَيْكُر ۚ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ۚ وَلَا يُضَآرُ ۖ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَّإِن تَفَعَلُواْ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ

@bamagaj

www.islamweb.net

الشكة الإسلامة

المصحف الشريف النوال بحرف علي بن أبي طالب وِّإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمْ وَإِن سَسَم عَلَى سَفَرٍ وَلَمَ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ڡؘۛڵؖؽؙ<u>ۏ</u>ۧڐؚۘٵٞڷۜۮؚؽ١ۥۊڗؙؗڡؚڹؘ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوۡتُمِنَ أَمَانَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۗ وَمَن يَكۡتُمُهَا <sub>1</sub> آلارض فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﷺ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَ'تِ وَمَا فِي ۖٱلْأَرْضِ لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّب وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ۗ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِر ۚ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّب مَّن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ ۖ قَدِيرُ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ ِوَٱلۡمُومِنُونَ ۗ كُلُّ -امَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَن<sub>َهِ</sub>كَتِهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَنبٍكَتِهِ ع وَكِتَلبِهِ ع وَرُسُلِهِ ع لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ ُنفِّسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَّسِينَآ أُوۡ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلِينَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبً

﴿ شُورَةُ ءَالِ عِمْرَانَ ﴾ \* مَدَنِيَّةً وَءَايَاتُهَا (200)\*

## بسرالله الرحمز الرجيم

الْمَر ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدِّي لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ إِ

شَدِيدٌ " وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو آنتِقَامٍ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ لَهَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا , ٱلَارْحَامِر

يَخَفِيٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ۗ ٱلْأَرْض وَلَا فِي ۗ ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ۗ ٱلْأَرْحَامِ

كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ

وَأَخَرُ ءَايَاتٌ مُّحَكَمَاتً هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيَّعُ فَيَتَّبِعُونَ

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءً تَأُوِيلهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ ٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي

ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ، كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّاۤ أُولُوا ۗ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا

تُزغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَاۤ

إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿

سيف المايلا بحرف علي بن أبي طالب ————— إِنَّ ٱلَّذِيرِ ۚ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي ۗ عَنْهُمۡ أَمُوالُهُمۡ وَلَاۤ أَوۡلَـٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً ۖ وَأُوْلَـٰبِكَ هُمۡ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوۡنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ ۚ كَذَّبُواْ ۖ بِعَايَلتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبٍ ۚ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَدۡ كَانَ لَكُمۡ ءَايَةُ فِي الْفِتَيۡنِ ٱلۡتَقَتَا ۗ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْكَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ ۗ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ع يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ۗ ٱلْأَبْصَارِ ۚ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱل ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ ُ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْرُ ۗ ٱلْمَعَابِ ﴿ قُلْ أَوُّنَبِّئُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوان " ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْوَأْزُوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوَانَ مِّرَ . ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المنطقة المنط ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۚ وَٱلۡمَلَيِّكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآبِمًا بِٱلۡقِسۡطِ ۚ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُو ٱلۡعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسۡلَمُ ۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ فَإِنْ حَآجُّوكَ لَفَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَن ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ؞ۅؘٱڵؙٳڡؚۜؾؚۓ<u>ڹ</u>ۘۦؘٲڛڶٙڡٝؾؙڡٝؗۛ فَٳ۪ڹؘؖ ٱلۡكِتَابُ وَٱلۡأُمِّيِّانَ ۚ ءَأَسۡلَمۡتُمۡ ۚ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْ ۖ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلۡبَكَعُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلۡعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقَتُلُونَ ٱلنَّبِيَّانَ حَقِّ وَّيُقَاتِلُونَ بِغَيْرٍ ۚ حَقٍّ ۚ وَيُقَاتِلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ أَوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمۡ فِي ٱلدُّنْهِا ۖ وَٱلْاَحِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ 🖫 السكت إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلِّىٰ فَرِيقٌ مِّنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ

مَّعَدُودَاتٍ ۗ وَغَرَهُمْ

إِلَّآ أَيَّامًا ۗ مَّعۡدُودَاتٍ ۗ وَغَرَّهُمۡ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ۚ ۚ فَكَيۡفَ إِذَا

جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلَّكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلَّكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ لَي يَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ

ٱلمُومِنِينَ مُومَن يَّفَعَلَ

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَالِكَ فَلَيۡسَ مِرَ.َ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّاۤ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ ۖ تُ<mark>قِل</mark>ةً ۖ

وَّيُحَذَّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ ۗ

وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أُو

تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ

الكلمة المخالفة لحفص و إشمام الصاد صوت النزاي السكت الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



المنتال رفيخة بحرف علي بن أبي طالب هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُۥ ۖ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً ۖ طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ والمَلتبِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصلّى ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادِيهُ ۗ ٱلْمَلَنِهِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِ أَنِي يَكُونُ لى غُلَبْ وَقَدَ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلۡكِبَرُ ۗ وَٱمۡرَأَتِي عَاقِرُ ۗ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ وأَيَّامِّ إِلَّا رَمَزًا ۗ وَٱذۡكُر رَبِّ ٱجْعَل لِّيَ ءَايَةً ۗ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً ۖ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا ۗ وَٱذَكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّح ، وَٱلْإِبْكُر مُ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَنِبِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصۡطَفِيكِ عَلَىٰ ۖ نِسَآءِ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿ يَهُرۡيَمُ ٱقَّنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسۡجُدِى وَٱرۡكَعِى مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلۡغَيۡبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ ويهمر وَيَهُمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ وَالَّتِ ٱلْمَلَئِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٢ الكلمة المخالفة لحفص إشسام الصاد صوت النزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

الميتال رفزع المي بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب وَكُهۡلًا وَّمِنَ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَيِّي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَّلَمْ وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۗ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ <u>وَٱلانجيلَ</u> لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةُ ۗ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِيَ إِسۡرَآ ۗ ِيلَ بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ أَنِّى قَد جِّئَتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُم ۖ أَنِّيَ أَخۡلُقُ لَكُم مِّرَ. ٱلطِّين كَهَيَّةِ ٱلَّاكْمَهُ ۗ وَٱلْابْرَ صِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ ۖ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْى الْأَيْةُ وَانَبِّنْكُم بِمَا يَتَا كُلُونَ ٱلۡمَوۡتِيٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنۡبِّئُكُم بِمَا ۖ تَأۡكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُم ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّوۡمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوۡرِيٰةِ وَلِأُحِلَّ ۅٙٲؙڟؚيعُون ٛ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئَتُكُم الجَايَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ هَ إِنَّ ٱللَّهَ رَيِّ وَرَبُّكُمْ فَٱعۡبُدُوهُ ۗ هَاذَا ۗصِرَاطُ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿ ﴿ فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِيسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ﴾

56

@bamagaj

المصحف الشريف الشيال المنطل المنطل المنطل المنطل المنطل المنطق المنطل المنط المنط المنط المنطل المنط المنطل المنطل المنطل المنطل المنطل المنطل المنطل المنطل المنط

رَبَّنَاۤ ءَامَنَا بِمَاۤ أَنْرَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱصۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَصَرُواْ وَمَصَرُواْ وَمَصَرَ ٱللَّهُ عَيْمِيسِيِّ إِنِي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمَصَرَ ٱللَّهُ عَيْمِيسِيِّ إِنِي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمَصَرَ ٱللَّهُ عَيْمِيسِيِّ إِنِي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمَطَهِرُكَ مِنَ ٱللَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱلنَّهُمُ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا الْقَيْمَةِ أَنَّ فَيهُ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا لَيُعَلِّمُ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْمَةً فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْمَةً فَيهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْمَةً فَيهُ مَرْجِعُكُمْ فَا أَمَا عَلَيْهُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَل

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْاَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ۗ

وَأَمَّا ٱلَّذِيرَ : وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوقِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ وَالذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ فَ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمْ ثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ فَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَا وَلُا أَنْ أَوْلِمَا وَنِهَا وَنِهَا وَنُهُ اللَّهُ مُنْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ عَلَيْ وَنِسَا وَنُ الْفُسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ اللَّهُ مَا أَنْ وَنِسَا وَنُ الْفُسَاءَ وَانفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَتَهَ لَا قَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْفُرِينَ الْمُنْ الْوَالْمَا وَنُسَا وَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نُمُ اللَّهُ لَا تُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْوَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

عَلَى ٱلۡكَٰٰٰذِبِينَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المناي الإمالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل المواية خلاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والتبديل المناف المن

www.islamweb.net الشبكة الإسلامية



الميتال رفيخ بحرف علي بن أبي طالب يَنَأُهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقُّ بِٱلۡبَاطِلِ وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۗ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلۡكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُر ۗ قُل إِنَّ ٱلْهُدِي هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتِي أَحَدٌ مِّثَلَ مَآ أُوتِيتُم أَو يُحَآجُّوكُرْ عِندَ رَبِّكُم ۗ قُل إِنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ مَن يَّشَآهُ ٱللَّهِ يُوتِيهِ ۖ مَن يَّشَآهُ ٱللَّهِ ۗ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ لِعَلِيمُ ۞ يَ بِقِنطَار يُّؤَدِّهُ ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ ۗ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـٰنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلِي لَمْنَ أُوفِي بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقِىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ تَمَنَا لَقَلِيلاً أُوْلَئِلِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ عَذَاكُ ٱلِيمُرُ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالب وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُ مِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لِلنَشَرُ أَن يُّؤْتِيَهُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّئَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدۡرُسُونَ ﴿ وَلَا ۚ يَأۡمُرَكُمۡ أَن تَتَّخِذُوا ۚ ٱلۡلَـٰٓيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّئَ ۚ أَرۡبَابًا ۗ أَيَأۡمُرُكُم بِٱلْكُفِّر بَعْدَ اللهِ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيَّانَ لِمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكُمَةٍ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جِ ٓ ءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ۚ ءَأَقُرَرۡتُمۡ وَأَخَدۡتُمۡ عَلَىٰ ۚ ذَالِكُمۡ إِصۡرِى ۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَا ۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلِّلُ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِين طَوْعًا وَكرهًا وَإلَيْهِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُرٓ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ اشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



المصحف الشهيف النهال رويخ بحرف علي بن أبي طالب

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحُبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمُ ١ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِينَةُ ۗ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرِينةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمۡ صَلدِقينَ ۗ فَمَنِ ٱفۡتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنْ بَعۡدِ ذَالِكَ فَأُوْلَـٰبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُ ۗ

فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ۚ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَلَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن ءَامِنًا وَلِلَّهِ دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ

فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ

عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَآهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ

تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن

تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعۡدَ إِيمَانِكُمۡ كَافِرِينَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص الإدغام إشمام الصاد صوت النزاي السكت الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة

www.islamweb.net





المنطلة المنط شَيْعًا ۗ وَأُوْلَتِهِكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ ۚ عَنْهُمۡ أُمُوالُهُمۡ وَلَاۤ أُولَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ ۖ شَيْعًا ۖ وَأُوْلَتِهِكَ أُصْحَلَبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْهِا فَأُهُ لَكَ يَهُ كَمَثَلِ رِيح فِيهَا لِصِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَأَهۡلَكَتُهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَلَاكِنَ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمۡ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنَ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَىتِ ۗ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ۞ هَآ أَنتُمۡ أُوْلَآءِ تُحُبُّونَهُمۡ وَلَا يُحِبُّونَكُمۡ ۩ٱڵٳڹؘٳڡڶ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلۡكِتَابِ كُلِّهِ - وَإِذَا لَقُوكُمۡ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوٓاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ۗٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ لِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِن تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةُ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ لِمُحْيطٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالب سيع علي بن أبي طالب ۩ۘڷؖٞٞڷؙؙؙڡؙۅڡؙؚڹُۅڹؘ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانٍ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَد نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ لِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِذ تَقُولُ لِلْمُومِنِينِ أَلَن يَّكْفِيَكُمْ أَن يُّمِدَّكُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَتَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلِي ۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمۡدِدَكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَافِ مِّن ٱلْمَلَيْكِةِ مُسَوَّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُشْرِىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنَ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ ﴿ خَآبِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ ۚ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ٱلّارْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَّشَآءُ ظَلِمُونَ ﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ ۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوٓا أَضَعَافًا مُّضَعَفَةً ۗ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مُّضَاعَفَةً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



بريف إلى المارة الم المارة ال وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا لَحُكَمَّدُ ۚ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَاإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَىٰبِكُمْ ۗ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَّضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيًّا ۗ وَسَيَجْزَى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسَ أَن تَمُوتَ إِلَّا مُّوَّجَّلًا ۗ وَمَن يُّرِد ثُّوَابَ ٱلدُّنْيا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا ۚ مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَرِ. يُرِد ثُّوَابَ ٱلدُّنْيِا نُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَمَا وَثُبِّتَ ٱقَّدَامَنَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ۖ وَإِسۡرَافَنَا فِيۤ أُمۡرِنَا ۗ وَتُبِّتَ أُقَدَامَنَا كَانَ قَوْلَهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ۖ وَإِسۡرَافَنَا فِيٓ أُمۡرِنَا ۗ وَتُبِّتَ أُقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿ فَاتِنهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيِا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱللَّحْسِنِينَ عَيْ إشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف المناللة المنال

يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ

خَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلِلكُمْ ۗ وَهُو خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ﴾ سُلْطَننًا اللهُ وَمَأْوِلُهُمُ

كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ مُ سُلْطَنَا ۖ وَمَأْوِنَهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِئْسَ

بِإِذۡنِهِۦ

مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَد صَّدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ ٓ إِذ تَّحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّى

الْآمَرِ الْ

إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أُرِيكُم مَّا تُحِبُّونَ مَن مِنكُم مَّن

ِمَّن يُّريدُ ٱلَاخِرَةَ ۗ

يُرِيدُ ٱلدُّنْيِا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا

، ٱلْمُومِنِينَ ١٠٠٠ أَلْمُومِنِينَ

عَنكُمْ أُو اللَّهُ ذُو فَضِّلٍ عَلَى اللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْرِنَ عَلَى الْحَدِهُ اللَّهُ ذُو فَضِّلٍ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَّ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِمُولَا الللِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُول

أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِلكُمْ فَأَتَٰبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ

مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإمالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص المسكت إلاه الإدغام المرواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف والتقليل والمعرواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والمتبديل والمسلمة والمسلمة

www.islamweb.net

الشبكةالإسلامية

المصحف الشريف النوال بحرف علي بن أبي طالب

قَدَّ أَهَمَّتُهُمُّ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّرِ أَمَنَةَ نُّعَاسًا تَغْشِيٰ طَآبِفَةً مِّنكُمُ ۖ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ

أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن

شَيِّءٍ ۚ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمِّرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۚ يُحَنِّفُونَ فِيٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا

مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ

إِلَىٰ مَضَاحِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ ا

بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَرَلَّهُمُ

ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ عَا أَيُّا ٱلَّذِينَ لِحَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ عَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ عَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمً اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمً اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمً اللَّهُ عَنْهُمْ أَلْهُ عَنْهُمْ أَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمً اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَنْهُمْ أَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ مَا كَسُبُوا أَلَقُوا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَلِيّ اللّهُ عَنْهُمْ أَلَّهُ عَنْهُمْ أَلَّذِينَ اللّهُ عَنْهُمْ أَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَلّهُ عَنْهُمُ أَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ أَلَا لَلّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَل

َ اَمَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى

لُّو كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَٱللَّهُ يُحْمِي

وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ

وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمًا جُمْعُونَ ﴿

إشمام الصاد صوت النزاي → الإسالة → الإدغام

مذهب حمزة في الوقف

وقف حمزة - (كورش) وصل حمزة، بالسكت برواية خلف عن حمزة لبرواية خلّاد عن حمزة

الكلمة المخالفة لحفص

التقليل 🔾 obamagaj

التسهيل أو التبديل

ميت المدينال بحرف علي بن أبي طالب وَلَإِن مِتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسۡتَغۡفِر ٓ هُمۡ وَشَاوِرهُم فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۗ إِن يَنصُركُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ على ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لِنَبِي ۗ أَن يُعْلَل اللهِ وَمَن يَعْلُلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِي إِنَّ يُغَلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِلهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَاتِهِ - وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أُولَمَّاۤ أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ ۖ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُم الْهِي هَاذَا ۖ قُلَ هُو مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

المنطل ا وَمَاۤ أَصَابَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيَعۡلَمَ ۗٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ۚ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالَواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدۡفَعُواْ ۖ قَالُواْ لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالاً لَّآ تَّبَعۡنَاكُمۡ يَوْمَبِدٍ ۚ هُمۡ لِلۡكُفۡرِ يَوۡمَبِدٍ أَقۡرَبُ مِنْهُمۡ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفۡوَاهِهِم مَّا لَيۡسَ فِي قُلُوبِہٖمۤ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ امَا قُتِلُوا اللَّهِ اللَّهِ خَوَا إِلْمِ خَوَا إِلْمِ خَوَا إِلْمِ خَوَا إِلْمَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَٱدۡرَءُواْ عَنۡ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُمۡ صَلدِقِينَ ﴿ وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمُواتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَاۤ ءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ ۖخَلَّفِهِمۡ أَلَّا خَوۡفُ عَلَيْهُمۡ وَلَا هُمۡ وَفَضۡلِ وَّأَنَّ ٱللَّهَ رَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْدِ مِن ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال هِ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعۡدِ مَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلۡقُرۡحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنْهُمۡ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرً عَظِيمٌ ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَد جَّمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إيمَنَّا وَّقَالُواْ فَرِادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿

المصحف الشهيف الشيال المنطقة المنطقة

سُوُّ وَٱتَّبَعُواْ فَاللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَهُمْ اللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَهُمْ اللَّهُ وَٱتَّبَعُواْ رِضَوَانَ ٱللَّهِ وَاَللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٌ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ ا

عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ثُخَوِّفُ أُولِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ۗ مُّومِنِينَ ۗ وَمَن هِ مَلَا يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا ۖ يُرِيدُ اللَّهَ شَيْعًا ۗ يُرِيدُ اللَّهَ اللَّهَ شَيْعًا ۗ يُرِيدُ

مُّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا شَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ ۚ إِنَّهُمۡ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ ۚ شَيْعَا ۗ يُرِيدُ

ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْكُفُرَ ﴿ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْكًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ۗ وَلَا

بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا

نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِا نَفْسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤاْ إِنَّمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّا

كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمۡ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُمَيِّرَ ٱلْخَنِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُمَيِّرَ ٱلْخَنِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَتَىٰ يُشَآهُ ۗ ﴿

لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ ۚ مَن يَشَآءُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ

فَلَكُمْ أُجْرُ عَظِيمٌ وَلَا

وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَا بِنَهُمُ ٱللَّهُ

مِن فَضَلِهِ، هُوَ خَيْرًا لَّهُم َ بَلَ هُو شَرُّ لَّهُم َ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَهِ وَالْآرُضِ وَٱلْآرُضِ وَٱلْآرُضِ وَٱلْآرُضِ وَٱلْآرُضَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿
مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

المانيالي رفزع بحرف علي بن أبي طالب ——— فَقِيرٌ وَّخَنُ أَغْنِيآ هُ ۚ لَكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ﴿ ٱلَّانَٰبِيَآ ۚ كَبِغَيْرِ حَقِّ وَّيَقُولُ وَقَتْلُهُمُ ۗ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَا لَقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَد جِّاءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْمِيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن كُذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جِآءُو بِٱلْمَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْس ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِ ۚ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ وَهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَّكُ كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنۡ عَزۡمِرِ ٱلۡأُمُورِ ۗ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف <sub>ش</sub>وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



المنطل ا فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثِى ۖ بَعۡضُكُم مِّن بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَاتَلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتَهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ و حُسنُ ٱلتَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلۡبِلَندِ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوِلهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلَّهِادُ ﴿ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّت ُّجَّرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ لِّلاَّ بْرِارِ ﴿ وَانَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلاً ۚ أُوْلَئِلِكَ لَهُمْ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ و إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإسالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل

Jest in who wing ﴿ سُورَةُ ٱلنِّسَآء ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (176)\* بسرالله الرحمز الرجيم ِنَّفۡس وَّ حِدَةٍ وَّخَلَقَ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن لِّنَّفْس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ أكثِيرًا وَنسَآفَ وَاتَّقُواْ آللَهَ ٱلَّذِي تَسَآفِلُونَ بِهِ، وَٱلاَرْحَامِ مِهْهُمَا رِجَالاً ۚ كَثِيرًا ۗ وَنِسَاءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ۖ تَسَآءَلُونَ بِهِ ۦ وَٱلْأَرْحَامِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لِرَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَامِي أَمُوالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ كَبِيرًا وَّإِنْ خِفْتُمْ أُمُواٰ هُٰہُ ۚ إِلَىٰ أُمُواٰلِكُہُ أَمْوَا هُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا ۗكبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَابِي ڂؚڡ۬ۛؾؙؠؖ فَٱنكِحُواْ مَا طِابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنِي وَثُلَثَ وَرُبَعَ ۖ فَإِنْ لِخِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُواْ ِ فَوَ حِدَةً ۗ أُو مَا مِلَكَتَ ٱيْمَنُنكُمْ وقو حِدة أو ما ملكت أيمنكم . فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ هِنِيَّا ۚ مَّرِيَّا ۗ ۚ وَلَا تُؤْتُواْ إِٱلسُّفَهَآ ۗ ۗ خِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مِّنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ۗ هَنِيًٓا ۖ مَّرِيًّا ۞ وَلَا تُؤْتُوا ۗ ٱلسُّفَهَآءَ وِيَكُما وَآرَزُقُوهُم أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلاً لِمَّعۡرُوفًا وَّ ٱبۡتَلُواْ ﴿ وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَامِيٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ لَفَإِنۡ ءَانَسَتُم مِّنَّهُمۡ رُشَدًا فَٱدۡفَعُوٓا إِلَيَّهُمۡ إِسْرَافًا وَّبِدَارًا ۗ أَن يَّكَبَرُواْ ۚ أَمْوَاهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا ۚ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِف ۗ وَمَن كَانَ فَإِذَا دَفَعَتُمْ ۚ إِلَيْہُمْ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهُمْ أَمْوَاهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ

المصحف الشريف المناول المناول

لِلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالْدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُر نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا فَاللَّا مَّعْرُوفًا ﴾ وَالْمَسْمَة أُولُوا مَعْرُوفًا ﴿ مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ وَلَوْلُوا هُمْ قَوْلُوا هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ وَلَيْخَشَ وَلَوْلُوا هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ وَلَوْلُوا هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ وَلَيَخْشَ وَلَيْ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ هُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ

ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعِلْهًا خَافُواْ عَلَيْهُمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ طُلْمًا

سُدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمْوَالَ ٱلْيَتَامِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أُولَادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن نِسَآهُ ۗ نِسَآهُ ۗ

كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِ تَهُ وَ أَبُوَاهُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَا مِّهِ وَصِيَّةٍ يُوصِي فَلا مِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي عِمَّا أَوْ دَيْنٍ ۗ فَالإِمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي عِمَّا أَوْ دَيْنٍ ۗ فَالإِمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي عِمَّا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَابَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله كَانَ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَلِيمًا حَكِيمًا

ب الناسل بحرف علي بن أبي طالب وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أُوْ دَيْنِ ۚ وَلَهُنَّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلتُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُم أُوْ دَيِنِ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلَالَةً أُو ٱمْرَأَةُ وَلَهُۥۤ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَأْ أَوْ دَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكِثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُم شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ ۗ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرٌ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُطِعَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجۡرى وَمَن يَعْص ٱللَّهَ مِن تَحْتِهَا ۗ ٱلاَّنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل والته خلاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل الشبكة الإسلامية www.islamweb.net



بحرف علي بن أبي طالبُّ وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجِ مَّكَانَ لَوۡجِ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدِيٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ وَّكَيْفَ تَاخُذُونَهُ ﴿ وَقَدْ ۖ أَفْضِيٰ بَعْضُكُمْ شَيْعًا أَتَاخُذُونَهُ ﴿ بُهۡتَنَّا وَإِثَّمَا مُّبِينًا شَيَّا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ لِهُ تَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَّضِي بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَنقًا <sup>"</sup>غَلِيظًا ۞ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ <sup>"</sup>ءَابَآؤُكُم مِّرَ.َ مُ فَحَشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَد سَّلَفَ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ ۖ فَنحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً ﴿ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ وَأَخَوَا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَحْ وَبَنَاتُ كُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ ۗ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَد سَّلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ الكلمة المخالفة لحفص الإدغام السكت و إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة لوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامة

بحرف علي بن أبي طالبُّ وَٱلۡمُحۡصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَانُكُمۡ ۚ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمْوَالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ ُ بِإِيمَـنِكُم ۚ بَعۡضُكُم مِّنَ بَعۡضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَ ۖ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَّ بِإِيمَـنِكُم ۚ بَعۡضُكُم مِّنَ بَعۡضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَ ۚ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَ وَءَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٌ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أَحْصَنَ ۗ فَإِنَ أُتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٌ لَّكُمۡ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص السكت الإمالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة ړوقف حمزة - (کورش) التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بسريف المايال بحرف علي بن أبي طالب وَّاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَّتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّف عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ۖ ضَعِيفًا ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أُمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ جَارَةً عَن تَرَاضِ وَّمَن يَّفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا ۚ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ ۖ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ عُدُوانًا ¸ڪَبَآيِرَ ^ وَظُلَّمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجۡتَنِبُوا ۗ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّر عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَ ۚ وَسۡعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيءٍ ۗ عَلِيمًا ﴿ وَٱلْاقْرَبُونَ عَقَدَتٌ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ ۖ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ ۗ عَقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ لَنصِيَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴿ الكلمة المخالفة لحفص الإدغام إشمام الصاد صوت النزاي ↑ مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



بحرف علي بن أبي طالبَّ وَّ ٱلَّذِينَ ٱلْاحِر مُومَن وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُّوالَهُمْ لِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِّ وَمَن ٍ قَرينًا وَّمَاذَا مِ لَوَ - امَنُواْ مُ يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَرينًا فَسَآءً قَرينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ ۖ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلْأَخِرِ ڔۮؘڒؖۊؚؖؖٷٙٳڹ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُّضَعِفُهَا تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أُجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلَّ أُمَّة <u>ۗ هَنَّوُلَآ ۗ مُ</u> شَهِيدًا يَّوْمَبِن ِيَّوَدُ ٱلَّذِينَ ېشَهِيدٍ <u>وَّ</u>جِينَا<sup>م</sup>ُ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُ لَآءِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَبِنْ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ يَّنَأَيُّا لَوۡ تَسَوِّىٰ جُهُ ۗ ٱلْأَرۡضُ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ ۚ حَدِيتًا ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ شُكَارِیٰ حَتَّیٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا ۖجُنُبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِيلٍ حَتَّیٰ ٱلۡغَآبِطِ تَغْتَسِلُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضِيۡ أَوۡ عَلَىٰ ۖ سَفَرٍ أَوۡ جِآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآبِطِ أَوۡ لَمَسۡتُمُ ۅٙٲؾڋۑػؙ؞ٙؖ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ ۖ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا لَّغَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُريدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿

المنتال رفزي المنتال بحرف علي بن أبي طالب بأغدَآيِكُمْ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ ۚ بِأَعۡدَآبِكُمْ ۚ وَكَفِيٰ بِٱللَّهِ ۗ وَلِيَّا وَكَفِيٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَةِمْ ۗ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱشْمَعْ غَيْرٌ مُسْمَع وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ ۗ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا وَٱسۡمَعۡ وَٱنظُرۡنَا لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡ وَأُقۡوَمَ يُومِنُونَ ۗ إِلَّا قَلِيلًا وَلَاكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَلَا ل يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ ءَامِنُواْ مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَآ أَوۡ أن يُشْرَكَ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ ۚ مَفْعُولاً ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ ۖ أَن يُشْرَكَ لِمَن يُّشَافٌ وَمَن يُّشْرِكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِي إِثْمًا عَظِيمًا عَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ اللَّهُ يُزَكِّي أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ ۖ وَكَفِي بِهِۦٓ إِنَّمَا لَمَّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ ۖ أُوتُواْ هَـُوُ لَآ •ِ ` نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِتَابِ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡجِبۡتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْهَوَٰلَآءِ أَهْدِي مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلاً ٥

المان وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ ۖ نَصِيرًا ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَّفَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿ فَمِنْهُم بِ ایکتنا مُّنَ ءَامَنَ بِهِ، وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ البِعَايَاتِنَا سَوْفَ نُصۡلِيهِمۡ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَت جُُلُودُهُم بَدَّلۡنَاهُمۡ جُلُودًا غَيۡرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ وَ ٱلَّذِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا لِحَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱل مُّطَهَّرةُ ۗ وَنُدۡ خِلُهُمۡ جَنَّنتِ تَجِرى مِن تَحِيِّمًا ۖ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ هَكُمۡ فِيهَاۤ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةُ ۖ وَنُدۡخِلُهُمۡ ۩ ٱڵٳ مَانَات ظِلاًّ ۚ ظَلِيلاً ﴿ هِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ۚ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيغًا البَصِيرًا ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمَّ 'تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِرِ ۗ ٱلْاَحِر

87

المانية المان أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونٌ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ وَقَدِّ أُمْرُوٓا أَن يَّكُفُرُواْ بِهِۦ أن يُّضِلَّهُمْ أَن يَّتَحَاكَمُوٓاْ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَد أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيۡطَنُ ۖ أَن يُضِلَّهُمۡ يتَعَالَوۤاْ ۗ بَعِيدًا وَّإِذَا ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا ۖ قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ إحْسَنًا وَّتَوْفِيقًا جِ آءُوكَ تَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ۚ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِيرَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا وَّمَآ أُرْسَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل هَمْ فِي ٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا لِبَلِيغًا ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا ُمِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ جِآءُوكَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيۤ أَنفُسِمۡ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمَا ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإمام الإدغام الكلمة المخالفة لحفض وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف والتقليل والته خلاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj @bamagaj @



وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَاذِهِ ٱلْقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّنغُوتِ فَقَاتِلُوٓاْ أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَكَدَ ٱلشَّيْطَان كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تَخَشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۖ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ ۗ قُل مَتَكُ ٱلدُّنْيِا قَليلٌ ۗ وَٱلْاَحْرَةُ قَلِيلٌ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقِيٰ وَلَا يُظْلَمُونَ لَفَتِيلاً ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبِّهُمۡ حَسَنَةٌ يَّقُولُواْ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنةٌ يَقُولُواْ هَلذِهِ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ لَسَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عَرِن عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَــُولَآ ءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيتًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفَسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿

ب الناسل بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_\_ مَّن يُّطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدٍّ مَّن يُطِعَ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَ<mark>إِل</mark>ىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَكَ عَلَيۡهُمۡ ۖ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّت طَّآبِِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۚ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفِىٰ بِٱللَّهِ ۚ وَكِيلاً ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ِ ٱلۡقُرَانَ ۗ وَّإِذَا جِآءَهُمْ كَثِيرًا ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًا ۖ كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جِآءَهُمْ أُمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِى ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرَّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ بَأْسًا وَّأَشَدُّ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشَفَعُ شَفَاعَةً وَمَن يَّشَفَعُ شَفَعَةً سَيَّئَةً يَّكُن لَّهُ حَسَنَةً يَّكُن لَّهُ حَسَنَةً يَكُن لَّهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ حِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوۡ رُدُّوهَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿

المنطلة المنط ٱللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَن أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمَنْفِقِينَ فَعَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُريدُونَ أَن ُوَمَن يُضْلِلَ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُر السَبِيلاَ ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ ۗ سَوَآءً ۗ فَلَا تَتَّخِذُواْ لِمِهُمَ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ لَوَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ صُّدُورُهُمْ أَن إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم لَّمِّيثَاقُ أَوْ جِآءُوكُمْ حَصِرَت لللهُ وُرُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱغْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴿ سَتَجِدُونَ أَن يَّامَنُوكُمۡ ءَا خَرِينَ يُرِيدُونَ ۗ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُركِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمۡ يَعۡتَرِلُوكُمۡ وَيُلۡقُوٓا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيۡدِيَهُمۡ فَخُذُوهُمۡ وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَيۡثُ مُّبِينًا تَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿

المصحف الشهيف بحرف علي بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب وَّمَا كَانَ لِمُؤْمِنٌ أَن يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا ۗ إِلَّا خَطَّا ۗ وَّمَن وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أن يَّصَّدَّقُواْ $_{f 1}$ مُّؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً ۚ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ٓ إِلَا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ لمُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتُقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةً رِحَكِيمًا وَّمَن يَّقْتُلُ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَارَكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا لَحَكِيمًا ۞ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ۖ فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَتَبَّتُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنۡ أَلْقِيۡ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسۡتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَثَبَّتُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الكلمة المخالفة لحفص الإدغام إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف المناتلة المنطقة بحرف علي بن أبي طالب لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمَجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِهِمْ ۗ وَأَنفُسِمْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجَهِدِينَ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ درجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنِ وَكُلاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنِي ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱلۡمَلَىٰكَةُ دَرَجَاتٍ مِّنَهُ ۗ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ۗ رَّحِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّيْهُمُ ٱلْمَلَيْ ِكَةُ ٱڵۘٳۯۻ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ قَالُواْ فِيمَ كُنتُم ۗ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓا أَلَم تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَئِيكَ مَأْوِلْهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا وَٱلنِّسَآ. حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لِحِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ ؞ۼؘڡؙؗۅڔۘٙٳ سَبِيلًا ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا ﴿ فَوُرًا ﴿ وَمَن كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَن تُحَنُّرُجَ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا لَكِثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخَرُجُ مِن بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱللَّوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أُجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ لِجُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفَتُمْ أَن يَّفَتِنَكُمُ خِفَتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُرْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿



المانية المان وَلَا تَجِدِلَ تَغْفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۗرَّحِيمًا ﴿ وَلَا تُجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ خَوَّانًا ۗ أَثِيمًا يَّسْتَخَفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ لَخَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو لَمْعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا فَمَن يُجَدِلُ هَا نتُم ۗ هَاوُ لآ ۗ يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنتُمْ الْمَتُولُا ءِ جَدَلَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰة ٱلدُّنْيِا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ مَّن يَّكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا ۗ وَّمَن يَّعْمَلْ سُوَّ ۚ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أُمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ رِرَّحِيمًا ۗ وَمَن يَّكِسِبُ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا ۖرَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكۡسِبۡ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكۡسِبُهُ عَلَىٰ حَكِيمًا ۗ وَّمَن يَّكِسِبْ خَطِيَّةٌ أُوِّ نَفْسِهِ - ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴿ حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيْعَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرِيَّا اللهُ فَقَدِ ٱحۡتَمَلَ ۗ جُتَنَا وَإِثۡمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكَ وَرَحۡمَٰتُهُۥ هَٰمَّت طَّآبِفَةٌ شَيْ • أُوَّأَنزَلَ ٱللَّهُ مِّنْهُمۡ أَنِ يُّضِلُوكَ عَلَيْهُمۡ أَنِ يُّضِلُوكَ عَلَيْهُمُ الْحَالَٰ لِيُّضِلُوكَ عَلَيْهُمُ الْ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ السكت إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



بحرف علي بن أبي طالبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ا أَبَدًا ۗ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۗ وَمَنَّ خَلِدِينَ فِيهَاۚ ۚ أَبَدًا ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا ٓ وَلِيًّا وَلَا مَن يَعْمَلُ شُوّءًا يُجْزَ بهِ ع أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ۗ مَن يَعْمَلْ شُوّءًا يُجُزَ بِهِ ۚ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا ۣڡؘٛٲؙۅ۠ڶٮۧؠڬۛ نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ۚ ذَكَرٍ أَوْ أُنتِىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ ۖ فَأُوْلَئِكَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ يَدْ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ لَنقيرًا ٦ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ ۪ حَنيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ خَليلًا مُحُسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ لَحَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ مُّحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآهِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ لِمُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ِ ٱلنِّسَاِّهِ <sup>م</sup> ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلِىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأُن تَقُومُواْ لِلْيَتَامِيٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ السكت الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سميت المنتقل رضيخية بحرف علي بن أبي طالب أن يُصلحا وَإِن ٱمۡرَأَةً خِافَتۡ مِنْ بَعۡلِهَا لَٰنُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَٱ ۚ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسِ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا وَّلَن النِّسَآهِ النِّسَآهِ النِّسَآءِ وَلَن يَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصۡتُم ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ وَّإِن يَّتَفَرَّقَا ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴿ رَحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغَن ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ۖ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ لَوَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱڵۘٳۯۻ ٱلْارْض ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا لَهَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ۗ ٱلْأَرْضُ وَكَفِي بِٱللَّهِ إِن يَّشَأْ يُذْهِبَكُمْ ۅؘڮؚۑڷۜڒ بُ اخْرِينِ ُوكِيلاً ﴿ إِن يَشَأْ يُذَهِبَكُمْ أَيُّمًا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيِا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيِا ۚ وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ

ٌ **المصحفُ الشريفُ** المصحفُ الشريفُ بحرف علي بن أبي طالبُ

ِّنَا أَيُّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

عَالَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أُو ٱلْوَالِدَيْنِ
 وَٱلَاقْرَبِينَ اللهِ اللهِ يَّكُرِ نَعْنِيًّا

ُوٱڵٲؘقۡرَبِينَ ۚ إِن يَكُرِ ۚ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوۡلِىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَبِعُواْ ٱلْهَوِي أَن تَعۡدِلُواْ ۚ

خَبِيرًا يَّايُّهَا

وَإِن تَلُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ لَخَبِيرًا ﴿ يَئَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ

بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبَلُ ۚ وَمَن يَّكَفُرْ

وَمَن يَكُفُر بِٱللَّهِ وَمَلَتهِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَد ضَّلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ عَلَا الله الله عَذَابًا ٱليمًا مُ

لِيَغْفِرَ أَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ أَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ

إِ أُولِيَا ۚ مُن دُونِ ٱلْمُومِنِينَ ۗ

يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَلفِرِينَ ۗ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلۡعِزَّةَ لِلّهِ

جَمِيعًا وَّقَدْ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُ

لَّجَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأُ بِهَا

إِنَّكُرُّ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ۚ إِنَّكُمْ ۚ إِذَا مِّثَلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ

ٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱلۡكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ٢



المانوال روغ على بن أبي طالب تُبْدُواْ ۚ خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا ۖ قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرَ ﴿ ، نُومِنُ يَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُريدُونَ ۖ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلهِۦ وَيَقُولُونَ بِبَعْضِ وَّنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَّيُريدُونَ أَن يَّتَّخِذُواْ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ لَسِيلاً ﴿ أَوْلَلْهِكَ هُمُ <u>و</u> ٱلَّذِينَ ٱلۡكَٰفِرُونَ الۡحَقَّا ۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابًا المُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمۡ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَتِهِكَ سَوْفَ لُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا لرَّحِيمً يَسْئَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهُمْ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَد سَّأَلُواْ مُوسِي أَكُبرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهۡرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمۡ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجۡلَ مِن بَعْدِ مَا جِآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسِىٰ سُلْطَنَا لَمُبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا سُجَّدًا وَقُلَّنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابُ ۖ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمۡ لَا تَعۡدُواْ فِي ٱلسَّبۡتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢



بحرف علي بن أبي طالبَّ نُوح وَّٱلنَّبِيّـنَ ﴾ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسِي وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ ۗ زُبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدۡ قَصَصۡنَاهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلًا لَّمۡ لِنَلَّا نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ اللَّهُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَا لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ مِعِلْمِهِ ۗ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالاً لَبَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ ۖ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها أَيدًا وكَانَ ْفِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ قَد جِّآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلۡحَقّ مِن <u>وَٱلْارْ</u>ض رَّبِّكُمْ ۖ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليہًا ﴿ حَكِيمًا ﴿

المنطقة المنط يَّنَأُهۡلَ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ فَعَا مِنُواْ `` عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ٓ أَلْقِلهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ إِلَنْهُ وَّاحِدُ أن وَرُسُلِهِ ۚ ۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً ۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرًا ۖ لَّكُمۡ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ ۖ إِلَـٰهُ وَاحِدُ أ يَّكُونَ لَهُ ﴿ وَلَا ۗ مُ ٱلْارْض يَكُونَ لَهُ وَلَدُ ۚ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ۗ ٱلأَرْض ۗ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَن <sub>۩</sub> ٱلۡمَلَيۡكَةُ ۗ وَمَن يَّسْتَنكِفُ م أَن يَّكُونَ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰكِةُ ٱلْلْقَرَّبُونَ ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسۡتَكُبِر ۖ فَسَيَحۡشُرُهُمۡ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ۗ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُواْ عَذَابًا ٱلِيمَا ۗ وَلَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَأَنزَلْنَآ يَّئَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّآوَكُم يَئَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ قَد جَّاءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِ، فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِي رَحۡمَةٍ مِّنۡهُ ۖ وَفَضۡلِ وَيَهۡدِيهِمۡ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقيمًا ﴿

المصحف الشهيف الشيال المروع المالية المروع المالية ال

يَّسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُواْ ٱللَّهُ لِيَسَ لَهُۥ وَلَهُۥ وَلَهُۥ أَخْتُ فَلَهَا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُواْ اللَّهُ لَيْسَ لَهُۥ وَلَهُۥ وَلَهُۥ أَخْتُ فَلَهَا يَسْتَفْتُونَكَ قُلُو اللَّهُ ال

﴿ سُورَةُ ٱلمَآبِدَة ﴾ \*مَدَنِيَّةُ وَءَايَاتُهَا (120)\*

بس\_مالله الرحمز الرحيم

يَّنَأَيُّهَا يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَهِىٰ عَلَيْكُمۡ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أُوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَهِىٰ عَلَيْكُمۡ

غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحِلُّواْ

شَعَتِهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِهِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ

وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا

وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا

فَضْلًا مِّن رَّبِّمْ وَرِضُوانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن

صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ۖ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْ<mark>وِي ۖ</mark> وَلَا

تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿



المصحف الشريف المرايف المرايف المرايض المرايض

قُمْتُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى يَكُمْ اللَّهُ وَأَرْجُلِكُمْ وَسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ "

ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا ۚ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلِكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ ۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنبًا فَٱطَّهَرُوا ۚ وَإِن

النسام كُنتُم مَّرْضِي أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جِآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجَدُواْ

مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنَهُ ۖ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ حَرَج وَّلَكِن يُريدُ

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَمِيثَلَقَهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاتَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ وَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ ٱللَّهُ أَلِنَ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ أَلِنَ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا لَعْمَلُونَ ﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ وَعَدَ ٱلللَّهُ عَلِيمًا لَيْعُمَلُونَ ﴾ وَعَدَ ٱلللَّهُ عَلَيْ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ أَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ أَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ أَلَا لَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللللَ

مَّغَفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيمٌ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ۚ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإبالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف وقف حمزة وقف حمزة ، السكت التسهيل أو التبديل والتبديل والمعاقبة عن حمزة وصل حمزة ، السكت التسهيل أو التبديل والتبديل والتبديل

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

المصحف الشريف المنسل ويوني المنسلة ال

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِغَايَتِنَاۤ أُوْلَتِلِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَلَيْكُمْ وَلَقَدُ مَا يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ آلِهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُومِنُونَ وَلَقَد أَخَذَ ٱللّهُ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَلَقَد أَخَذَ ٱللّهُ عَلَيْتَوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللّهُ مِنْهُمْ اللّهُ فَلْيَتَوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمْ لَئِن فَي اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ اللّهُ فِي اللّهِ فَلْيَتَوكُلُ اللّهُ إِنّ مَعَكُمْ لَئِن مَعَكُمْ لَئِن مَعَكُمْ لَئِن عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللّهُ إِنّ مَعَكُمْ لَئِن عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَئِن عَنْ إِن مَعَكُمْ لَئِن يَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ مَا اللّهُ إِنّ مَعَكُمْ لَئِن عَمْرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱلللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَئِن عَضَر نَقِيبًا وَقَالَ ٱلللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَئِن يَعْمَلُ أَيْمِ مَنْ يَعْمَلُ مَا اللّهُ إِن مَعْمَلُ أَيْنَ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱلللّهُ إِنّ مَعَكُمْ لَئِن عَنْمُ أَنْ فَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللّهُ إِنّ مَعْمَلُ أَيْنَ مَعُمْ لَيْعَمْ لَا يَعْمَلُ مَا عَنْمَ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَمْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنّ مَعْمَلُ مَا عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا سَيِّاتِكُمْ وَلاَّذْخِلَنَّكُمْ اللَّهَ وَالْأَدْخِلَنَّكُمْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَ فَيِمَا نَقْضِم مِّيتَٰلَقَهُمْ لَوَسَيَّةً لَّكُرِّفُونَ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً لَّكُرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً لَيُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا لَعَنَّاهُمْ وَاصَفَحَ فَي اللَّهُ عَلَىٰ خَالِينَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصَفَحَ إِنَّ فَذُكِرُواْ بِهِ عَ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصَفَحَ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ خَالِينَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصَفَحَ إِنَ

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفض الإدغام المخالفة لحفض وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل المخزة المخزة السكت التسهيل أو التبديل والمعزقة المخزة السكت التسهيل أو التبديل والمعزة المخزة ا

المصحف الشريف الشيال المرابعة المنطقة المنطقة

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارِى ٓ أَخَذَنَا مِيثَنقَهُمۡ فَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ع فَأَغۡرَیۡنَا ۗ فَأَغۡرَیۡنَا بَیۡنَهُمُ ٱلۡعَدَاوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ إِلَىٰ یَوۡمِ ٱلۡقِیۡمَةِ ۚ وَسَوۡفَ یُنَبِّئُهُمُ ٱللّهُ بِمَا كَانُواْ

يَصْنَعُونَ ﴾ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَد جِّآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا

نُورٌ كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَد جِّآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكُنتُ مُّيرِ ثُمُينِ يَهْدِي

وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم

بِإِذْنِهِ مُ وَيَهْدِيهِمْ ۖ إِلَىٰ صِرَاطٍ

مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِلْإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ لَّقَدِ كَفَرَ

قُلْ فَمَن يَّمَلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيُّعًا ۗ إِنَّ مِنَ ٱللَّهِ شَيُّعًا ۗ إِنَّ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنَ

ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمُ ۖ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِن مَلْنَ يُصْلِكِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْه

أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْرَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ

وَٱلْارْضِ مُ يَصِوْهِ مِلْمَاهُ مُ مَا مُعَالَمُ مُ مَا مُعَالًا مُ مُ مَا مُعَالَمُ مُ مَا مُعَالِمُ مُ مَا مُعَالَمُ مُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعَالِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُنْ مُعِلِمُ مُعِ

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإبالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفض وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل التقليل والتهديل والتهديل (bamagaj وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj وصل حمزة السكت التسهيل أو التبديل والتهديل التسهيل أو التبديل والتبديل والتب

الشكة الإسلامية www.islamweb.net

المنظل ا وَّ قَالَتِ وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ وَٱلنَّصَٰ **رِئ** خَنُ أَبْنَاوُاْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّنُوُهُ ۚ قُلۡ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ <u>ِ وَٱلْارْض</u> لِمَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآهُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ ۚ يَغۡفِرُ ۗلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَآ هَلَ ٱلۡكِتَابِ ۖ قَد جِّآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتَرَةٍ ِ بَشِيرٌ **ۗ وَنَذ**يرُ ۗ وَٱللَّهُ بَشِيرِ وَلا نَذِيرِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جِآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَد جِّآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ وَإِذَّ قَالَ مُوسىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۗ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ۗ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ ڣۣػؙؠؙٙ؞ٲؙڹؠؚؽٙٲۥؘ مُّلُوكًا وَّءَاتِلكُم ُ فِيكُمْ ۚ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم ۗ مُّلُوكًا وَءَات**ِب**كُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَلْقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ۗ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰۤ أَدۡبَارِكُرۡ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ قَالُواْ يَلمُوسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى تَخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن تَحَذَّرُجُواْ لَّفَإِن تَخَرُّجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﷺ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ تَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدۡ خُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلۡتُمُوهُ فَإِنَّكُمۡ غَلِبُونَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن



بحرف علي بن أبي طال*بُّ* مِنْ أُجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرٍ لِنَفْسُ أَوْ فَسَادٍ فِي فَكَأَنَّهَا مُ ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ وَّلَقَد جِّآءَتُهُمْ وَلَقَد جِّآءَتَّهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْض فَسَادًا لَمُسۡرِفُونَ ﴾ إِنَّمَا جَزَرَوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلْأَرۡضُ فَسَادًا <sub>۩</sub>ٱلَارۡضِ ؞ ۄؘٲ۫ۯجُلُهُ؞ٛ مِّنْ خِلَفٍّ أَن يُّقَتَّلُوۤاْ أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَفٍ أَوۡ يُنفَوٓاْ مِ<del>نَ</del> ٱلْأَرۡضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيِا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ يَّنَأَيُّهَا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ﴿ جَميعًا وَمِثَلُهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ، مِنْ عَذَاكُ ٱليمُّ مُ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل ( وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المان يُّريدُونَ أَن يُّخَرُجُواْ يُرِيدُونَ أَن تَخَرُّجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۖ ﴿ وَالسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا لَجَزَآءٗ بِمَا كَسَبَا نَكَللًا مِّنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُالِمِهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ <u>وَٱلَارْ</u>ضُ رَّحِيمُ ۚ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ ۖ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن ۚ يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۗ قَدِيرٌ ۞ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِيرَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِيرَ َ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا ۖ بِأَفْوَاهِهِمۡ وَلَمۡ تُؤۡمِن قُلُوبُهُمۚ ۚ وَمِرَ لِقُوْمٍ -اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ۚ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِلْقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُولَكَ ۖ يُحُرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ مِنۡ بَعۡدِ مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ ۚ إِنۡ أُوتِيتُمۡ هَـٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمۡ تُؤۡتَوۡهُ فَٱحۡذَرُواْ ۚ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ ۚ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن ؞ؚڂؚڒٙێؖ ۗ وَلَهُمۡ فِي ٱلَاخِرَة ۗ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ هَٰمْ فِي ٱلدُّنْيِا ۚ خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۗ الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشمايف المنتقل المنتق

بَيْنَهُمْ أُوْ بَيْنَهُمْ أُوْ سَمَّاعُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جِآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أُوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا فَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ أَإِنَّ ٱللَّهَ وَإِن تَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ أَإِنَّ ٱللَّهَ وَإِن تَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ أَإِنَّ ٱللَّهَ

يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرِيْةُ فِيهَا حُكِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ

ِبِٱلۡمُومِنِينَ <sup>م</sup>

يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَاۤ أُوْلَئِبِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۚ إِنَّاۤ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرِياةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ ۚ مَّٰ كُمُ مُ اللَّهُ وَالْاحْبَارُ ۗ هُدًى وَنُورُ ۚ مَّٰ كُمُ

هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ ۖ وَٱلْأَحۡبَارُ

ۺؙۘڮۮؘآٵؚٙ

بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ

وَقَلِيلًا ۚ وَّمَن

وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ شَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِإِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ بِعَالَاتُهُ فَأُوْلَنِإِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ بِالْانفِ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ بِٱلْأَنفِ بِٱلْأَنفِ بِٱلْأَذْنِ مُ اللَّاذَٰنِ اللَّائِذُنِ مُ اللَّاذَٰنِ اللَّانِ اللَّهُ اللَّانِ الْمَانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ اللَّانِ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِيَ الْمَانِي الْمِنْ الْمِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَانِي الْمَانِي

وَٱلۡأَذُنِ بِٱلۡأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ

كَفَّارَةُ لَّهُ وَ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْ ِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام الكلمة المخالفة لحفص السكت الإدغام أمذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف وصلحزة ، بالسكت التسهيل أو التبديل وصلحزة ، بالسكت التسهيل أو التبديل

ريب الماتيال روزع بحرف علي بن أبي طالب وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَٰرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِلةِ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلإنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَّنُورٌ وَّمُصَدِّقًا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيْةِ ۗ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ وَلِيَحْكُرَ أَهْلُ ۗ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا التَّبُعْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جِآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ لِشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِن لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتِلكُمْ ۖ فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا لِفَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِغٌ أَهْوَآهَهُمْ وَآحَذَرُهُمْ أَن يَّفْتِنُوكَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحۡذَرْهُمْ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنْ بَعۡض مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلُّواْ ۚ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ ۗ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ لِّقُومِ يُّوقِنُونَ أَفَحُكُمَ ٱلۡجَهِلِيَّةِ يَبۡغُونَ ۖ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿

أُولِياآه كَ بَعْضُهُم ۗ أُولِياآءُ بَعْض ۗ وَمَن ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارِيُّ أَوْلِيَآءَ لَبَعْضُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ لِ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي ان يَّأْتِيَ الْ قُلُوبِهِم لَمَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ خَنْشِي أَن تُصِيبَنا كَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ ۚ أَوۡ أَمۡرِ مِّنۡ عِندِهِ ۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَندِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ الْهَـٰٓ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ ۖ أَيۡمَـٰنِهُمۡ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ لِقَوْمِ يُحُبُّهُمْ وَكُحِبُّونَهُ ٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ مَن يَّشَآ ﴿ ﴿ وَمِي مِن يَشَاهُ عَلَا تَكَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ۚ ذَالِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ ۖ مَن يَشَآءُ يُجُهَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآبِمٍ ۚ ذَالِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ ۖ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن يَّتَوَلَّ ٱللَّهَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ هُزَّوًا وَّلَعِبًا ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ يَآٰ يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزَوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَٱلۡكُفَّارَ ۗ أُولِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿

117

المانوالي المرفع علي بن أبي طالب المانوالي أبي طالب وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزَوًا وَلَعِبًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلَ يَنَأَهْلَ ٱلۡكِتَابِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّا ۗ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُرْ فَاسِقُونَ ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنهُ ٱللَّهُ مُّكَانَا وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبُدَ ٱلطَّغُوتِ ۚ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ لَمَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جِآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَد آلاتمر خَرَجُواْ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكۡتُمُونَ ۞ وَتَ<mark>رِىٰ</mark> كَثِيرًا مِّنْهُمۡ يُسَرِعُونَ فِي ۗٱلْإِثۡمِ وَٱلْعُدُوَانِ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهِلُهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ ۗ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهُمُ ۗ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبَعْسَ ۗ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ ۚ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ مِمَا قَالُواْ ۗ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفُراً ۗ وَأَلْقَيْنَا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ ۗ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ فَسَادًا ۗ وَٱللَّهُ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضُ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

الميتال رفيع بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلۡكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ لَسَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ وَلَوْ أَنْ عِيرٌ , لا حكُلُواْ ^ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرِيٰةَ ۗ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهُم مِّن رَّيِّمَ ۖ لَأَكُلُواْ مِن مِّنْهُمْ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحَتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمۡ تَفْعَلَ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ قُلۡ يَآهُلَ ٱلۡكِتَاب لَسۡتُمۡ عَلَىٰ ۗ شَیۡءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوۡ<mark>ر</mark>ٖنةَ ۗ وَٱلۡإِخِيلَ وَمَاۤ أُنزلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ طُغْيَئًا وَّكُفِّراً وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡكَٰىفِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ۖ وَٱلصَّبِءُونَ وَٱلنَّصَ<mark>رِيٰ ۖ</mark>مَنَ

الكَاخِرِ مُ

ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ۗ ٱلۡاَحِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوۡفُ عَلَيْهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۗ

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمْ رُسُلًا كُلَّا حِلَّمَا جِآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا

وَفَرِيقًا يَّقَتُلُونَ تَهْوِي آَنفُسُهُمۡ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقۡتُلُونَ ﴿



ُ المصحفُ الشهيفُ الشيال بحرف علي بن أبي طالبُ أَهُوَآهَ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ضَّلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ لَعِرِ ـَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ َ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ تَرِىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ أُولِيَاۤءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمۡ فَاسِقُونَ ۗ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارِي ۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِين وَرُهْبَانًا وَأُنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبرُونَ عَيْ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف ړوقف حمزة - (کورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj





أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِئَ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِي وَٱلْقَلَيْدِ ۚ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ الْعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ورو تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ \_\_\_\_\_\_\_ وَا اللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ قَد سَّأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصۡبَحُواْ بِهَا كَلفِرينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل ( وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف الشريف المنسل

تَعَالُوۤا۟

وَإِذَا قِيلَ هَٰمُ تَعَالَوٓا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيۡهِ وَإِنَا اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسۡبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيۡهِ وَابَاۤهَنَا ۚ وَابَاۤهَ وَالْمَا وَجَدَنَا عَلَيۡهِ وَالْمَا وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا الللَّا لَا اللّهُ لَا الللللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَابَآءَنَآ ۚ أُولَو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ ۗ عَلَيْكُمْ ۗ مَعَلَيْكُمْ ۗ مَعْلَيْكُمْ ۗ مَعْلَيْكُمْ ۗ مَعْلَيْكُمْ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَ الْعَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ أَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَا مُؤْلِكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُ لَيْعُلِمُ وَالْعَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُونُ وَالْعَلَيْكُمْ مُعْلِيْ عَلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مَعْلَيْكُمْ مُعْلَيْكِمْ مُعْلَيْكِمْ مَعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلَيْكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُ مُعْلِكُمْ مُعْلَعُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُمْ مُعْلِكُ

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُم

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴿ أَوَ لَا خَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ٓ إِنْ ﴿ ﴾ الْحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ٓ إِنْ ۗ ﴿ ٱلَّارْضِ ۗ ﴾ الْآرْضِ

وَ الْحَرْثِ مِن عَيْرِتُمْ إِنْ اللَّهُ وَ الْحَرْثِ مِن عَيْرِتُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا

نَشْتَرِى بِهِ ۚ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِى ۗ وَلَا نَكَتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ٢

، فَعَاخَرَان <sup>م</sup>

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثَمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ مُنَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا السَّتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقَّ

عَلَيْهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا

أَن يَّأْتُواْ

لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ ﴿ فَالِكَ أَدْنِي ۗ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ كَنَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمَانُ

بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٢



المصحف الشهيف الميالي الميالية الم مَآهِدَةٌ مِّنَ ٱلسَّمَآهِ ۗ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ۖ مَآهِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ ۗ وَٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرْ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ ٓ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۗ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيٓ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَلِنَكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدْ عَلِمْتَهُو تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلِّغِيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَاۤ أَمۡرَتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُم ۚ وَكُنتُ عَلَيْهُمۡ شَهِيدًا مَّا دُمۡتُ فِيهِم ۖ فَلَمَّا شهِيد تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۖ شَهِيدُ ۞ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدۡقُهُم ۚ هَٰم جَنَّاتٌ تَجۡرى مِن تَحۡتِهَا ۗ ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj





قُلِّ أَيُّ شَيِّ ِ ٱلۡقُرَانُ ٰ اِلۡقُرَانُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِيَ إِلَى هَلاَ الْآلُقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ ۖ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرِىٰ ۚ قُل لَّآ أَشْهَدُ قُلَّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَّاحِدٌ وَّإِنَّنِي قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ ِيُ**و**مِنُونَ <sup>م</sup> يَعْرِفُونَهُ ۚ كَمَا يَعْرِفُونَ ۚ أَبْنَآءَهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فَهُمۡ لَا ۚ يُؤۡمِنُونَ ۚ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَئِتِهِ ٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ شُرَكَآوُكُمُ َخۡشُرُهُمۡ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَيۡنَ اللَٰرَكَوَاْ أَيۡنَ اللّٰرَكَوَاْ أَيۡنَ اللّٰرَكَوَاْ أَيۡنَ اللّٰرَكَوَاْ أَيۡنَ اللّٰرِينَ كُنتُمۡ تَزْعُمُونَ ﴿ لَمۡ يَكُنْ فِتَنَتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهمْ ۚ قُلُوبِ مَ أَكِنَّهُ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِم أَكِنَّةً وَقُراً وَإِن يَّرَوَاْ أَن يَّفُقَهُوهُ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ ۗ وَقُرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّى إِذَا جِآءُوكَ يُجُلدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَلذَآ إِلَّآ أَسَلطِيرُ ۗ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُّهَلكُونَ وَيَنْءُونَ عَنْهُ ۗ وَإِن يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّار فَقَالُواْ يَللَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

المصحف الشريف الشريل المنطقة بحرف علي بن أبي طالب

ظُهُورِهِمْ اللهِ اللهِ

لَعِبٌ وَلَهَو اللَّهِ اللَّهُ ارُ

﴿ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيِ ٓ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلاَّ خِرَةُ خَيۡرُ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا يَعۡقِلُونَ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ وَوُوذُواْ مُ وَوُوذُواْ مُ

بِعَايَلتِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴿ وَلَقَدۡ كُذِّبَتۡ رُسُلُ مِّن قَبۡلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ

حَتَّى أَيْلَهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَد جِّآءَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

۾ اُلَارْضِ اُ

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي

ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم إِعَايَةٍ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

ٱلۡجَاهِلِينَ 🕝

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإمام الإدغام الأدغام الكلمة المخالفة لحفص السكت الإدغام المدواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل والتبديل والمقلولية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والمقلولية خلّاد عن حمزة المسلمة المسلمة





الميت المنتال رفزع: بحرف علي بن أبي طالب وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓا ۚ أَهَـٰٓ وُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مِّن بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جِآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ لِجَايَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ السُّوَّءُ الْحِهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَصۡلَحَ فَإِنَّهُۥ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ۗ ٱلْاَيَاتِ وَلِيَسۡتَبِي ٱلۡمُجۡرِمِينَ ۚ ۚ قُلۡ إِنِّي نُهٰيتُ ۚ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۚ قَد ضَّلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهۡتَدِينَ ۚ قُلۡ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكِّمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقْض ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، لَقُضِي ۗ ٱلْأَمْرُ بَينِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴿ وَعِندَهُ ۚ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحْر ۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الارْضِ وَلا رَطَبٍ وَلَا يَابِسُ مُبِينِ مُبينِ اللهُ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبينِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَالِمِ اللهُ ال

سيت إلى الماريخ بحرف علي بن أبي طالب وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفِّيكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِي أَجَلٌ مُّسَمَّى تَثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ لِيَبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جِآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفِّيهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِهُمُ ٱلْحَقِّ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ﴿ ﴿ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً لَّإِنْ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُامُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر تَدْعُونَهُ لِللَّهَ وَخُفْيَةً لَّإِنْ أَنجِلنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ ۚ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضَ ۖ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ وَكَذَّبَ بِهِ، قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِّكُلِّ نَبَإٍ لَّمُسۡتَقَرُّ وَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ شَخُوضُونَ فِيۤ ءَايَلِتِنَا الْفَأَعۡرَضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّ حُرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل ( وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشهيف وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن الشَّيْءِ وَلَاكِن ذِكْ**رِئ** لَعَلَّهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَعَرَّتُهُمُ يَتَّقُونَ ﴾ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِا وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ إِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَآ ۖ أُوْلَئِبِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ ٱلِيمُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِلنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوِلهُ ٱلشَّيَاطِينُ أَصْحَبُ يَّدْعُونَهُۥ ٓ إِلَى اللَّهُدَى ٱلتِنَا ۗ قُلَ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ ﴿ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى ۚ ٱلْهَٰدَى ٱنْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِي ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيَ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوَلُهُ ٱلْحَقُ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَة وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ و إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف موقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت البرواية خلّاد عن حمزة البرواية خلّاد عن حمزة البرواية البرو التسهيل أو التبديل @bamagaj

الماليالي الماليالي المالي المالي المالي المالي الماليات • وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِي ٓ أُرِبْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رِءًا كَوْكَبًا ۗ قَالَ هَـٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رِءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَلْذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ ﴿ فَلَمَّا رِءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلْذَا رَبِّي هَلْذَآ أَكْبَرُ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي أَن يُشاآءَ قَوْمُهُۥۚ قَالَ أَتُحُكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰن ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشۡرِكُونَ بِهِۦٓ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ رَبِي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمِن إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المانية المان ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَيِكَ لَهُمُ ۖ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ رَجَلتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ ۖ عَلِيمُ ٰ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَاهَآ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَ نَرْفَعُ دَ وَّوَهَبْنَا هِ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسۡحَاقَ وَيَعۡقُوبَ ۚ كُلاًّ هَدَيۡنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيۡنَا مِن قَبۡلُ ۗ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِي وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ خَبْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ٢ وَزَكَرِيًّا وَسَحِيْيٰ وَعِيسِيٰ <sup>ا</sup>وَإِلْيَاسَ <sup>حَص</sup>َّكُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِ وَلُوطًا ۗ وَكُلًّا ۪ۅٙٳڂٝۅؘٵ<sub>ٚۼ</sub>ٟؠٙ وَمِنَ - ابَآيِهِمْ وَيُونُسَ ۗ وَلُوطًا ۚ وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمۡ وَذُرِّيَّاتِهِمُ ۗ وَإِخْوَانِهِمۡ وَٱجۡتَبَيۡنَاهُمۡ ۗ وَهَدَيۡنَاهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهۡدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى أَوْلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَرَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۗ فَإِن يَكَفُر بِهَا هَتَوُلآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ فَبِهُدِنْهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أُجْرًا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِىٰ لِلْعَلَمِينَ ۞

بحرف علي بن أبي طالبُ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيِّءِ ۖ قُلِ مَن أَنزَلَ ٱلۡكِتَابَ ٱلَّذِي جِٓاءَ بِهِ، مُوسِي لِنُورًا وَهُدًى لِّلنَّاس ۗ جَٓعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَ وَتُحَفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمَتُم مَّا لَمْ تَعۡلَمُوۤاْ أَنتُمۡ وَلَآ ءَابَآؤُكُمۡ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمۡ فِي خَوۡضِهِمۡ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَاذَا لِكِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَنِ ِكَةُ بَاسِطُوٓاْ ۚ أَيْدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۗ ٱلۡيَوۡمَ تَجُّزُوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَاتِهِ عَتْسَتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَد جِّئَتُمُونَا فُرَادِي ِ خَلَقَنْكُمْ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكَّتُم كَمَا لَخَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرِي مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ ۚ زَعَمَتُمۡ أَنَّهُمۡ فِيكُمۡ شُرَكَاوُا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيۡنُكُمۡ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٢



سميف المدينال رفزعت بحرف علي بن أبي طالب — ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيِّءٍ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ وَكِيلٌ ﴾ لاَ تُدرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ ٱلأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَد جَّاءَكُم بَصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم لِقُوْمِ يَّعْلَمُونَ وَّكَذَ ٰ لِلكَ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ ۚ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اَتَّبِعْ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُو ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوۡ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوۡ اللّٰهِ عَالَا اللّٰهِ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوۡ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَالَٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِنْ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ اللّٰمِنْ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِنْ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمَ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِيْمِ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰمِنْ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰ عَلَىٰ اللّٰمِنْ عَلَىٰ اللّٰمِ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰمِنْ عَلَىٰ ال بِوَكِيلِ وَّلاَ شِآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أُشۡرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلۡنَكَ عَلَيۡهُمۡ ۚ حَفِيظًا ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهُم ۗ بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن ﴿ إِنَّهُمْ ءَايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جِٳٓءَتۡ لَا اللَّوۡمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفۡعِدَ ٓهُمۡ وَأَبۡصَارَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ٦



المانية المان وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ ۗ ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ ۖ بِأَهۡوَآبِهِم بِغَيۡرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعۡتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلْإِثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذِّكِرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ۗ لَفِسۡقُ ۗ وَإِنَّ أُولِيَآبِهِمْ ﴿ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمٌ ۗ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمٌ ۗ وَاِنَّ أَطَعْتُمُوهُمٌ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ وَالشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمِ لَيُجَدِلُوكُمُ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُو لَهُورًا يَمْشِي بِهِ، فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ مَعَلَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ حَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا ﴿ جِآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوَّمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتِيٰ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَلَتِهِ ۖ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌّ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ عَيْ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بسريف المايل بحرف علي بن أبي طالب إلِلاسْلَمِ ﴿ وَمَن يُرُدُّ أَن يُضِلُّهُ فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَّهَدِيَهُ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ وَلِلْإِسْلَمِ فَوَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ وَيَجَعَلْ صَدْرَهُ و وَ السَّمَاءِ فَيَ السَّمَاءِ فَي الْعَلَّمِ فَي السَّمَاءِ فَي الْعَامِ فَي السَّمَاءِ فَي الْعَامِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْع يَذَّكُّرُونَ ﴿ ﴿ هُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ جَمِيعًا يَّهُ مَعْشَرَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسۡتَكَثَرَّتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أُولِيَاۤ وُُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا لِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلۡتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثۡوِلكُمۡ خَلدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شِهْآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ لَعَلِيمُ ۗ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُر لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا ۚ قَالُواْ شَهِدَنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ ۚ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَـٰفِرِينَ ۚ ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن بِظُلِّمِ وَّأَهْلُهَا رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلۡقُرِىٰ لِبُظْلَمِ وَأَهۡلُهَا عَٰلِفِلُونَ ﴿



المان وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمۡ وَأَنْعَامُ حُرّمَت ظُّهُورُهَا وَأَنْعَامُرُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفۡتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجۡزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ وقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ ره قَد خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوۡلَادَهُمۡ سَفَهُا بِغَيۡرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفۡتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَد ضَّلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيۤ أَنشَأَ جَنَّتٍ مَّعۡرُوشَتٍ وَّغَيْرَ مَّعۡرُوشَاتِ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُّهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ ۖ مُتَشَابَهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُواْ مِن تُمُرِهِ ٓ إِذَآ أَتْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حِصَادِهِ ۗ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْ ۚ إِنَّهُ لَا يُحُبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ لَحَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطِّواتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴿ الإدغام الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة لوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة www.islamweb.net

المصحف الشهيف بحرف علي بن أبي طالبُّ تُمَانِيَةَ أَزْوَاج ۗ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱتَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱتَّنَيْنِ ۖ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِ ٱلْأُنتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَيْنِ مَنِّونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱتَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱتَّنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرِ ٱلْأُنتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَيْنِ ۗ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصِّلكُمُ ٱللَّهُ بِهَلذَا ۗ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفۡتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرٍ عِلۡمِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلظَّالِمِينَ وَ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحُرَّمًا عَلَىٰ ۖ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ٓ إِلَّآ أَن تَكُونَ لَمَيْتَةً أَوْ مَّسْفُوحًا مَّسْفُوحًا وَ فِسْقًا أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ فَمَن ٱضْطُرَّ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ لِرِجْسِ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَّلَا غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ۚ ظُفُرِ ۗ وَمِنَ ٱلۡبَقَر وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهُمۡ شُحُومَهُمَاۤ إِلَّا مَا حَمَلَت ظُهُورُهُمَآ أُوِ ٱلْحَوَايِلَ أَوْ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيۡنَاهُم بِبَغۡيِمٍ ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف <sub>م</sub>وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل التسهيل أو التبديل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة @bamagaj



المصحف الشريف المناللة المنال

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ

وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا ۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبِي ۗ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أُوفُوا ۚ ذَالِكُمۡ وَصِّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ۚ وَإِنَّ هَاذَا عَلَّكُمۡ تَذَكُرُونَ ۚ وَإِنَّ هَاذَا عَرَاطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلهِ عَ ذَالِكُمۡ وَصِرَاطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلهِ عَ ذَالِكُمۡ وَصِرَاطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلهِ عَ ذَالِكُمۡ وَصِرَاطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلهِ عَلَى ٱلّذِي وَصِرَاطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلهِ عَلَى ٱلّذِي وَصِرَاطِي مُسۡتَقِيمًا فَٱتّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلهِ عَلَى ٱللّذِي وَمِسْكُم بِهِ عَلَيْكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ تَتَقُونَ هَا تُعْمَا قُلْمُ عَلَى ٱللّذِي عَلَيْكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ بِهِ عَلَى ٱللّذِي قَلَالَهُ مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلّذِي قَلَالَهُ مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلّذِي تَعَالَٰ عَلَى اللّذِي قَلَالَهُ مَا لَعُلَى اللّهُ عَلَى اللّذِي قَلَالَهُ مَا عَلَى اللّذِي عَلَالَهُ مَا عَلَى اللّذِي قَلَالَهُ اللّهُ اللّذِي قَلَى اللّهُ عَلَى اللّذِي قَلَالِكُمْ لِلْكُمْ لِيهِ عَلَيْكُمْ لِلْكُولُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُول

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا لَحَسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا لَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كَتَلَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَلِبُ مَا اللَّهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلۡكِتَلِبُ مَالَا لَهُ مَا اللَّهُ مُنالِدٌ مُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَلفِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أُنزِلَ وَهُدًى وَرَحْمَةُ ۖ

عَلَيْنَا ٱلۡكِتَابُ لَكُنَّاۤ أَهۡدِى مِنْهُمۡ ۚ فَقَد جِّآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمۡ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ

فمن فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۖ سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ

ءَايَلتِنَا شُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِدِفُونَ عَ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإمالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل التقليل وصل حمزة ، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj وصل حمزة ، بالسكت التسهيل أو التبديل

أَن يَّأْتِيَهُمُ ٱلۡمَلَيۡكَةُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ ۚ أَن يَأْتِيَهُمُ ۗ ٱلْمَلَتِهِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنَّ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ لِلْ يَنفَعُ لِلهِ عَلَيْهَا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَلرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ شَيّ إنَّمَاۤ أُمْرُهُمْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّهُم مِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ مَن جِآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشَرُ أَمۡتَالِهَا ۖ وَمَن جِآءَ بِٱلسَّيِّئةِ فَلَا يُجۡزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ﴿ قُلُ اللَّهِ عَشۡرُ أَمۡتَالِهَا ۖ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ﴿ قُلُ اللَّهِ عَشۡرُ أَمۡتَالِهَا ۖ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ۚ قُلۡ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبۡرَاهِيمَ لَحَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ لَٰهُ وَلَا إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي ۗ رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْس إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ ۖ وَازِرَةٌ ُ وِزْرَ أُخْرِىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم . ٱلَارْضُ مَّرْجِعُكُرْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ ٱلْأَرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيّبَلُوَكُمْ فِي مَا ﴿ ءَاتِهِكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

150

المانيال ال ﴿ سُورَةُ ٱلْأَعْرَافِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (206)\* الْمَصَ ﴿ كِتَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ، وَذِكْمِي أُولِيَآ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ ۖ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا بَاسُنَا بَيَنِيًّا أَوْ هُمْ قِآبِلُونَ مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَكُم مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَاهَا فَجِآءَهَا ۚ بَأَشْنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ ۚ قَآبِلُونَ كَانَ ۚ دَعْوِلُهُمۡ إِذۡ جِآءَهُم ۗ بَأۡسُنَاۤ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَامِينَ ۞ فَلَنَسۡعَلَنَّ ٱلَّذِيرَ ٠ بعِلْمِ ۗ وَمَا كُنَّا يِغَآبِيِينَ ۗ أُرْسِلَ إِلَيْهُمْ وَلَنَسْئَلَ ؟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهُم ۚ بِعِلْمِ ۗ وَمَا كُنَّا ۚ غَآبِيِينَ ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَئِلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَاتِنَا يَظْلِمُونَ ١ وَلَقَد مَكَّنَّكُمْ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلِّنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلِجِدِينَ ﴿ ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل برواية خلّاد عن حمزة @bamagaj



الميالي رفزع بحرف علي بن أبي طالب قَالًا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قَالَ ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُر لِبَعۡضِ عَدُوُّ ۖ وَلَكُر فِي ٱلْأَرۡضِ مُسۡتَقَرُّ وَمَتَكُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا لِبَاسًا يُّوَرى تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنَّهَا تَخْرُجُونَ ﴿ يَلْبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُر لِبَاسًا يُوَارِي سَوَا تِكُمْ وَرِيشًا اللهِ وَلِبَاسُ سَوۡءَاتِكُمۡ وَٰرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ ٱلتَّق**ُوِىٰ** ذَالِكَ خَيۡرٌ ۚ ذَالِكَ ۖ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُرُونَ ﴿ يَابَنِي ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَاۤ أَخۡرَجَ أَبُوَيۡكُم مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا ءَابَآ • نَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا لَيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۖ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ ۖ بِٱلۡفَحۡشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ مَسْجِدٍ وَّٱدْعُوهُ ا قُل أَمَر رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ اللَّهِ عَندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدِى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ ۗ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ﴿

المنطق ا \* يَلْبَنَى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓا ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ قُل مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا لَخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ۗٱلْأَيَاتِ <u>ۥ</u>وَٱلِاتُمَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ سُلْطَينًا وَأَن بِغَيْرِ ٱلۡحَقِّ وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ للسُلطَنا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ هِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ۗ فَالِذَا جِآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ سَاعَةً ۗ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ يَلبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمۡ رُسُلٌ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ لِعَلَيْكُرۡ ءَايَتِي ۚ فَمَنِ ٱتَّقِىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱسۡتَكَبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَـبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ فَهُنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ ۚ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ ابِعَايَلتِهِ ءَ ۚ أُوْلَئِهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِتَلبِ ۖ حَتَّىٰۤ إِذَا جِآءَتُهُمۡ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوٓهَهُمۡ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ ۚ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَلْفِرِينَ 📆

المنسل بحرف علي بن أبي طالب — قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۗ حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرِنْهُمْ لِأُولِنْهُمْ رَبَّنَا ۗ هَـُولُلَّاءٍ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ُ وَقَالَتَ أُولِلهُمْ لِأُخْرِلهُمْ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكۡسِبُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيرِ ۚ كَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَا يُفۡتَحُ ۖ لَهُمۡ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَهُم مِّن جَهَنَّم مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِم غَوَاشٍ أَوكَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّلِمِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِلِكَ أُصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجَرِى مِن تَحْتِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدِلْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوۡلَاۤ أَنۡ هَدِلْنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَد جِّآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۗ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُمُ ٱلۡجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 🚍

المانية المان وَنَادِيْ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُواْ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۗ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا لَعِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَة كَلفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِيَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ۗ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا ۗ بِسِيمٍ لِهُمْ ۚ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا ۗ صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ ٱلْاَعْرَافُ رَجَالًا ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجۡعَلْنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّامِينَ ﴿ وَنَادِى ٓ أَصۡحَابُ ٱلْأَعۡرَافِ رِجَالاً أُهَتُولاً • يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِلُهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنِي عَنكُمْ جَمْعُكُرْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَهَـٰ وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَا خَوۡفُ عَلَيْكُم وَلَاۤ أَنتُمْ رٱلۡمَآ• ۗ تَحْزَنُونَ ﴾ وَنَادِي ٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ۖ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسِنْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ

@bamagaj

هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا تَجْحَدُونَ ٢









سريف إلناهال بحرف علي بن أبي طالب قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن ۚ قَرۡيَتِكُم ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسُ إِلَّا ٱمْرَاتَهُو يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ ۚ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلۡغَلِبِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُم مَّطَرًا ۗ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ۞ وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيبًا ۗ َ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ اللهِي فَأُونُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ ۚ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ۖ ٱلأَرۡض بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ كُنتُمۡ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمۡ ۖ وَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُومِنُواْ وَإِن كَانَ طَآبِِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُرْسِلْتُ بِهِ عَ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصۡبِرُواْ حَتَىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام الإسالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

قَالَ ٱلۡمَلَا ۗ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَاشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ
 مَعَكَ مِن قَوۡمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَاشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ
 مَعَكَ مِن قَوۡمِهِ ۦ لَنُخۡرِجَنَّكَ يَاشُعۡيَبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ

مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أُولَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ أَن يَشَآءَ

عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّعُودَ فِيهاۤ إِلَّا ۖ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَبُّنَا ۗ وَبُيۡنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَبُنَا ۖ وَبُكُرُ ۗ وَاللّٰهِ عَلَيْهًا ۗ إِنَّكُرُ ۗ وَاللّٰهِ عَلَيْهًا ۗ إِنَّكُرُ ۗ

وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَاتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلۡكَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِ، لَبِنِ ٱتَّبَعۡتُم ۖ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ

إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ

كَذَّبُواْ شُعَيبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوَاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿

فَتَوَلِّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ

ءَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِّي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَاسَآهِ وَوَالضَّرَّآهِ مُ

بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ مِالْمَالَةُ وَٱلسَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ وَٱلسَّرَّآهُ وَالسَّرَّآهُ وَالسَّرَّآهُ وَالسَّرَّآهُ وَالسَّرَّآهُ وَالسَّرَّاهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَالُهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَاهُ وَالسَّرَاءُ وَالْسَالَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالْسَالَاءُ وَالْسَالَاءُ وَالْسَالَاءُ وَالْسَالِعُوالْسَالِعُ وَالْسَالَاءُ وَالْسَالُوالْسَالَاءُ وَالْسَالَاءُ وَالْسَ

وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذَنَاهُم بَغۡتَةً وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۗ









الناسل بحرف علي بن أبي طالب وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتَوۡاْ عَلَىٰ ۗقَوۡمِرَ يَعۡكِّفُونَ عَلَىٰۤ أَصۡنَامِ لَّهُمۡ ۚ قَالُواْ يَـٰمُوسَى ٱجۡعَل لَّنَآ إِلَـٰهَا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمۡ قَوۡمٌ تَجۡهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ مُتَّبّرٌ ۗ أَبْغِيكُمْ إِلَىهًا وَهُوَ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَلطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ۗ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنَّ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ ۗ أَبْنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ وَّوَ عَدْنَا لِيلَةً وَأَتْمَمَّنَّهَا رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ وَوَاعَدْنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ ۖ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ لَيْلَةً ۚ وَّقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ ۗ رَبِّهِۦٓ أَرۡبَعِيرَ ۖ لَيۡلَةً ۚ وَقَالَ مُوسِيٰ لِأَخِيهِ هَـٰرُورِ ۖ ٱخۡلُفۡنِي فِي قَوۡمِي وَأَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِيلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جِآءَ مُوسِىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ ۖ أَنظُرۡ <u>ۥ</u> وَلَٰكِكن ٱنظُٰرَ ۜ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَ<mark>رِىٰنِي ۗ</mark>وَلَكِحِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَ<mark>رِىٰ</mark>نِي ۖ فَلَمَّا تَجَلِّىٰ رَبُّهُو لِلْجَبَلِ جَعَلَهُو دَكَّآءَ وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ ٱلۡمُومِنِينَ ٱلۡمُومِنِينَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الشبكة الإسلامة www.islamweb.net @bamagaj

167







المصحف الشريف النهال المرابق المنهال المرابع المرابع

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَثْرَةً أَسْبَاطاً أُمَما ۚ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى ٓ إِذِ ٱسْتَسْقِنهُ قَوْمُهُۥ ٓ أَنِ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَثْرَةً أَسْبَاطاً أُمَما ۚ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىۤ إِذِ ٱسْتَسْقِنهُ قَوْمُهُۥ ٓ أَنِ الْسَبِ وَقَطْعُنَاهُمُ ٱلْمَرَ عَيْنَا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُ أُناسٍ مَشْرَبَهُم ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْعَمْ وَأُنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاكُم ۚ وَطَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْعَمْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوى ۖ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاكُم ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَادْخُلُواْ مِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَدًا السَّكُنُواْ هَلَهِ ٱلْفَرِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا السَّكُنُواْ هَلَهِ ٱلْفَرِيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَدًا

نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطِيٓئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً

غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ وَعَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ

وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ شُرَّعًا وَيَوْمَ تَّأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ تَّأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ عَدَالِكَ

نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ عَيْ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإمانة الإدغام الكلمة المخالفة لحفض وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل المواية خلاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والتبديل المناف

الشبكة الإسلامية www.islamweb.net

الميال ا وَإِذَّ قَالَتَّ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۚ ٱللَّهُ ۗ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُواْ مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيۡنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَعِيسٌ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ <u>ۗ</u> وَإِذ تَّأَذَّ هُ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلِّنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً ۚ خَاسِءِينَ ﴿ وَإِذ تَّأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَر . يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱڵۛعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ ۖ رَّح يمُّر ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمۡ دُونَ ذَالِكَ وَبَلَوۡنَاهُم بِٱلۡحَسَنَاتِ ۖ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ خَلِّفٌ وَرثُواْ رَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَخَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلۡكِتَابَ يَأۡخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ۗٱلۡأَدۡمِىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّتْلُهُ ﴿ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهُم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ 📳



وَلَقَد ذَّرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ جَالُولَهُمْ كَٱلَانْعَامِ ۗ بَلَ هُمَ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۗ وَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَئِهِكَ كَٱلْأَنْعَامِ ۗ بَلَ هُمْ أَضَلُ ۚ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ۗ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنِيٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ أُمَّةُ يَهَدُونَ مَّ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا ۖ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ، يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى ۗ مَتِينُّ ۞ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ ۗ مُّبِينُ ۚ ﴿ أُولَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا شَيْء وَأَنْ عَسِي أَن يَّكُونَ خَلَقَ ٱللَّهُ مِن ۚ شَيْءِ وَأَنْ عَسِي أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُومِنُونَ مُ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرِّهُمْ فِي طُغْيَكِمِ مَعْمَهُونَ ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلِهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَٱلْارْضُ لَا تَأْتِيكُرْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَّسْعَلُونَكَ تَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُرْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِي عَنَهَا ۖ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

الميس الميتال رفيع المي بن أبي طالب قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي لَنَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شِآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ٱلسُوُّ ۗ إِنَّ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُّومِنُونَ ۗ لَا سَتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوٓءُ ۚ إِنۡ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ نَّفَس وَّ حِدَةٍ وَّجَعَلَ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن لَّفَسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَيِّلْهَا حَمَلَتْ حَمَلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ - فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَإِنْ ءَاتَيْتَنا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ فَلَمَّآ ءَا تِلهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ ِ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَا تِلهُمَا شَيَّا وَّهُمْ فَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ۚ ۚ أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ ۖ شَيۡعًا وَهُمۡ يُحۡلَقُونَ ۚ وَلَا نَصِّرًا وَلاَ تَدَّعُوهُ ۗ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ لِنَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن لَا تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدِى لَا عَلَيْكُرُ ۗ أَدَعَوۡتُمُوهُمۡ أَمۡ يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءً ۗ عَلَيْكُمْ ۚ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ عِيَادُّ ٱمۡثَالُكُمۡ مِن دُون ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْتَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ ۖ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۗ ﴿ هُمُ أَيْدٍ يَّبْطِشُونَ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَهْمُشُونَ مِلَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْرُ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْرُ لَهُمۡ أَعۡيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ ۪ۺؙڕؘػآ<u>ٙ</u>ؘػؠٙ لَهُمِّ ءَاذَانِ \* يُسْمَعُونَ لَهُمْ ءَاذَانِ يُسْمَعُونَ بِهَا ۖ قُلِ ٱدۡعُواْ الشُرَكَاءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿



بحرف علي بن أبي طالبَّ ﴿ شُورَةُ ٱلْأَنفَالِ ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (75)\* يَسْعَلُونَكَ عَن ۗ ٱلْأَنفَالِ ۗ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ 🔒 ٱلۡمُومِنُونَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا زادَيْمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهُمْ ءَايَلتُهُ ۖ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٱلۡمُو مِنُونَ ۗ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُوْلَئِكِ هُمُ ۗ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ هُٰٓمۡ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمۡ ۗ وَمَغۡفِرَةٌ وَرِزۡقٌ كَرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ ﴿ يُجُدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ٱلطَّآيِفَتَين كَأُنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونَ لَكُرْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ ۖ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ۞ السكت الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف مبرواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش)

التسهيل أو التبديل

وصل حمزة، بالسكت

برواية خلّاد عن حمزة

التقليل 🔾



التسهيل أو التبديل

@bamagaj

وصل حمزة، بالسكت

برواية خلّاد عن حمزة

المصحف الشريف الشريف المناطقة المناطقة

اللارض أن يَّتَخَطَّفَكُمُ وَالذَّكُرُوَاْ إِذَ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوِلكُمْ مُ

فَاوِلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـنَاتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَاۤ وِتِنَا اللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ مَا اللَّهَ وَاللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ وَعَلَيْمُ

أُمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَاأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ

فُرْقَانًا وَيُكَفِّر سَيِّاتِكُمْ ۗ

إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ السِّغَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ أُ وَٱللَّهُ ذُو

ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَلَّا لَكُوْ الْمُثَالُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ عَلَيْكُمْ ۗ عَلَيْكُمْ ۗ عَلَيْكُمْ ۗ عَلَيْكُمْ ۗ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلِّي عَلَيْهُمْ ءَايَاتُنَا قَالُواْ قَد

<sub>ٱ</sub> ٱ**لَا**وَّلِينَ ۗ

إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ۗ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيمِ مُ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ

وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 🗐

www.islamweb.net

المصحف الشريف النوال المريف المرابعة ا

ا وَمَا لَهُمْ اللهُ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوۤاْ أُولِيَآءَهُۥ وَمَا لَهُمْ أَلَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أُولِيَآءَهُۥ وَمَا لَكُانُوٓاْ أُولِيَآءَهُۥ وَمَا لَكُنُوّاً أُولِيَآءَهُۥ وَمَا لَكُنُوّاً أُولِيَآءَهُۥ وَمَا لَكُنُوّاً أُولِيَآءَهُۥ وَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعَالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

لِإِنْ أُولِيَآ وَٰهُۥ ٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمۡ عِندَ مِكَاءً وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمۡ عِندَ مُكَآءً وَتَصۡدِيَةً ۚ وَمَا لَا مُكَاّمُ مُكَآءً وَتَصۡدِيَةً ۚ وَالْعَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلْبَيْتِ إِلَّا لَمُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهُمْ حَسۡرَةً ثُمَّ يُغلَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ثُحُشَرُونَ ۚ فَي لِيُمَيِّزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجۡعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعۡضَهُ وَعَلَىٰ بَعۡضِ فَيَرْكُمَهُ وَجَهِيمًا فَيَجۡعَلَهُ وَفِي جَهَمَّمَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجۡعَلَهُ وَفِي جَهَمَّمَ الْمَا لَيْفِي بَعْضَ وَيَرْكُمَهُ وَجَهِمًا فَيَجۡعَلَهُ وَفِي جَهَمَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ وَقِي جَهَمَّمَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُو

تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِكُمْ ۚ نِعۡمَ ٱلۡمَوْلِىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿

www.islamweb.net الشبكة الإسلامية







ميت الله تعالى رضي على بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب وَإِن يُّرِيدُوٓاْ أَن يُّخَذَعُوكَ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَحَٰذَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهۦ وَبِٱلۡمُومِنِينَ ۗ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۖ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ حَكِيمٌ يَّنَأَيُّا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ ۚ حَكِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرَّضٌ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ مِاْيَتَيْنُ وَإِن يَّكُن مِاْنَةُ يَغْلِبُوٓا اللهُ إِن يَّكُن إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَلِبرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم ۗ مِّاْئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ ٱلَّاعَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ مِاْيَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُواْ مِاْيَتَينِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ فَإِن يَّكُن فِيكُمۡ ضَعۡفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغۡلِبُواْ ۗ مِاْئَتَيۡنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمۡ أَلۡفٌ لِنَبِيُّ أَن يُّكُونَ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلبِّيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ٓ أَسْرِيٰ حَتَّىٰ يُثْخِرِ َ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيِا وَٱللَّهُ يُريدُ ۗ ٱلْاَخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزً حَكِيمٌ ﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ طَيّبًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا ۚ طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ۗ رَّحِيمٌ ۗ

به المالية ال خِيرًا يُؤْتِكُمْ ٱلاَسْرِيْ ۚ إِن يَعْلَم ٱللَّهُ يَّنَأَيُّا يَئَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّرَ ۖ ٱلْأَسْرِيِّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ غَفُورٌ لَّرَحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدۡ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمۡكَنَ مِنْهُمۡ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ۖ حَكِيمُ ۚ قِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ <sub>ا</sub>أُوْلَيكُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنصَرُوٓا ۖ أُوْلَئِلِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْض ۗ وَٱلَّذِينَ مِّن وِّلْيَتِهم بَعۡضُهُمۡ أُولِيَآءُ بَعۡضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم ۗ مِّن وِّلَايَۃٍ مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ ۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوۡم بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيتُنقُ وَّاللَّهُ ُ مِيتَاقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمۡ أُولِيَآءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ وَٱلَّذِينِ الْأَرْضِ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي ِ ٱ**لَا**رۡضُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ِٱلۡمُومِنُونَ ۗ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَئِلِكَ هُمُ ٱلْمُؤۡمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُم مَّغۡفِرَةٌ وَرِزۡقُ كَرِيمُ و ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَنِكَ مِنكُمْ ۖ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ لِبَعْضُهُمْ أَوْلِى بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

الماليات المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي الماليات الماليا

﴿ سُورَةُ ٱلتَّوْبَة ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (129)\*

ٱلَارْضُ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشۡرِكِينَ ۞ فَسِيحُواْ فِي ۗٱلْأَرْضِ <u>۩</u>أُشۡهُرِ وَٱعۡلَمُواْ

أَرْبَعَةٌ ۚ أَشۡهُرٍ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ ۚ غَيۡرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۚ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزى ٱلۡكَفِرِينَ ۞ وَأَذَانُ مِّسَ

ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجُّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُۥ ۚ

فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعۡجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُم شَيًّا مَهُدُهُمُ إِلَىٰ مُدَّتِهِمُ

وَلَمْ يُظَنِهِرُواْ لَعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيْهُمْ لَعَهَدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ

﴿ فَإِذَا آنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدِ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَأَجِرَهُ

فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنۡ أَحَدُ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ ۖ فَأَجِرۡهُ

حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

ُ البصحفُ الشهيف الشيئ بحرف علي بن أبي طالبُ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ - ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسۡتَقَـٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِيم ؞ٟڣؚيكُمِّ ٳؚڵۜۘۘڒ ۊۘڵٳ ۮؚمَّةً ۚ يُرۡضُونَكُم بِأَفۡوَاهِهِمۡ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ لِفِيكُمْ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم لِبَأَفَوَاهِهِمۡ سِقُونَ ﴾ ٱشْتَرَوْاْ بِعَايَاتِ ٱللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن ِمُؤۡمِنَ ۚ إِلَّا ۗ وَّلَا ذِمَّةً ۚ سَبِيلهِ ۚ ۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ لَا يَرۡقُبُونَ فِي ۖ مُؤۡمِن ۖ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً ۚ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَيِّمَةَ ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُمۡ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّكَ مَرَّةٍ أَكَنْشُوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة www.islamweb.net

188

الميال ا بُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ لِحَكِيمُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا لِلْمُشْرِكِينَ ۗ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِ ۚ أُوْلَئِلِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَرَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِرِ ۗ ٱلۡاَ خِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسِي أُوْلَئِبِكُ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ هُ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِرِ ٱلْاَخِرُ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسۡتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ٱلۡفَآبِرُونَ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ۗ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿

الميس الميتال المورف علي بن أبي طالب ةٍ مِّنْهُ ۗ وَرضُوَانِ وَجَنَّاتِ هُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ۚ ﴿ خَالَّدِينَ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجْرُ ۗ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ اللايمَان وَمَن يَّتَوَلَّهُم وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفَرَ عَلَى ۗٱلۡإِيمَان ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ ۖ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُرْ وَعَشِيرَتُكُمۡ ۚ وَأَمۡوَالُ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَجِّـَرَةٌ تَّخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ ۖ بِأَمْرِهِ، كَثِيرَةِ وَّيَوْمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لا وَيَوْمَ حُنيْنِ ۗ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ ۖ شَيًّْا وَضِاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضِ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَ ۾ اُلَّمُومِنِينَ وَعَلَى ۗ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ٢ إشمام الصاد صوت الزاي السكت الكلمةالمخالفة لحفص ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل

بحرف علي بن أبي طالب ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِير ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشۡرِكُونَ خَبَسُ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلْمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَلذَا ۚ وَإِنّ ِخِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٓ إِن شِاءَ ۚ إِن ۗ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا تُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ صَنِغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنِيُ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِم ۖ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ۚ اللهِ اللهِ اللهِ عَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِم ۖ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَيِّكُ يُؤْفَكُونَ ﴾ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُم ۗ وَرُهۡبَانَهُمۤ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡرِۤ. مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاا ۗ إِلَّا وَاحِدًا ۖ لَّاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۚ سُبۡحَانَهُۥ عَمَّا يُشۡركُونَ ﴾ الكلمة المخالفة لحفص اشمام الصاد صوت النزاي السكت الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سيت النيمال بريث النيمال بعرف علي بن أبي طالب المروض على بن أبي طالب

أِن يُّطْفِءُواْ مِ بِأَفُواهِهِمْ مُ يُريدُونَ ۚ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْنِي ٱللَّهُ إِلَّا ۚ أَن يُتِمَّ نُورَهُ ۖ وَلَوۡ كَرهَ

ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ مِ بِٱلْهُدِيٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ فَيَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ

وَٱلَّذِينَ يَكِٰزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم ۖ بِعَذَابٍ

أَلِيمِ ﴾ يَوْمَ يُحُمِيٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

هَلْذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ

ٱتْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ۗ

ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُم ۚ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً كَآفَّةً ۗ وَّٱعۡلَمُواْ

كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةٌ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿

اشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

www.islamweb.net

بحرف على بن أبي طالبُّ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلۡكُفۡر ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحُلُّونَهُۥ ۚ عَامًا وَيُحُرِّمُونَهُۥ غمَلهمر عَامًا لِيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّرِ. لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَالِهِمۡ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا ۖ لَكُرْ إِذَا قِيلَ لَكُرُ <sub>ٱ</sub> ٱثَّاقَلَٰتُمۡ إِلَى ٱلَارۡضَ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضَ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ ۚ فَمَا عَذَابًا أَلِيمًا مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا لَقَلِيلُّ ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ ۚ شَيۡعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ ۗ قَدِيرٌ ۚ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ ۚ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ - لَا لَكَّزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلِى ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيا ۗ وَٱللَّهُ عَزيزُ حَكِيمُ ٢ الإدغام الكلمة المخالفة لحفص إشسام الصاد صوت النزاي الإسالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف إلله المرابط ال

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَ لَوْ كَانَ عَرَضًا ۚ قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَاكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَٱللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسۡتَطَعۡنَا لَخَرَجۡنَا مَعَكُمۡ يُهۡلِكُونَ أَنفُسَهُمۡ وَٱللَّهُ

يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ

صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ

ِ أَن يُّجَهِدُواْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ

أَن يُجَاهِدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسۡتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا

يُومِنُونَ ۗ ﴿ ٱلْآخِرِ ۚ

يُؤَمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ۗ ٱلْاَحِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ اللهِ مَا يَتَرَدَّدُونَ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَكُونُ اللهِ مَا يَتَرَدَّدُونَ عَلَيْهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ عَلَيْهُمْ وَلَكِن

 « وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ

مَّا زِادُوكُمْ ۖ إِلَّا خَبَالًا وََلاَّوۡضَعُواْ ۗ

ٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم لَمَّا زِادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأُوضَعُواْ

خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ هَمُ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإمانة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل والتقليل والته خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj هواله عن التسهيل أو التبديل والتبديل و

www.islamweb.net

لَقَدِ ٱبْتَغَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جِآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم ۚ مَّن يَقُولُ ٱنَّذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلۡكَافِرِينَ ﴿ إِن تُصِبۡكَ ا مُصِيبَةٌ يَّقُولُواْ قَدِّ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذَنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمۡ فَرحُونَ ﴿ قُل آلَمُومِنُو<u>نَ</u> لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِلنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿ بكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ قُلْ هَل تَّرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسۡنَيۡينَ ۖ وَخَنْ نَتَرَبَّصُ بِكُمۡ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنِ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُ مَنَعَهُم ۗ أَن طَوْعًا ۗ أَوۡ كُرۡهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۗ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا لَمَنعَهُمْ أَن يُّقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٢ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المنطقة المنط فَلَا تُعْجِبْكَ أُمُوالُهُمْ وَلَآ ۗ أُولَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْهِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلفِرُونَ ﴿ وَتَحَلِّفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ِ مَلْجَكًّا أَوْ مَغَرَاتٍ ۗ مَلْجَكًّا أَوْ مَغَرَاتٍ ۗ مَلْجَكًا أَوْ مَغَرَاتٍ ۗ وَلَوْا ۗ لَوَا ۗ لَوَا ۗ لَوَا ۗ لِلَهِ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفَرَقُونَ ۚ ۚ لَوَ يَجِدُونَ مَلْجَكًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجۡمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم ۚ مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ۖ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّم يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاۤ ءَايِنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ ۚ سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِ، وَرَسُولُهُۥۤ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ اللَّهُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الْوَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَريضَةً مِّرَ. ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ لَحَكِ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِيرَ ۖ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ ۖ قُلَ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ عَذَاكُ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

@bamagaj

بنا المام ا مُؤْمِنِينَ ﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُو مِن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأْنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَالِلَكَ ٱلۡخِزۡىُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿ يَحۡذَرُ ٱلۡمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهُمۡ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ۗ ٱسۡتَهۡزَءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُحۡرِجٌ مَّا تَحۡذَرُونَ ۚ ۚ وَلَبِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا خَنُوضُ وَنَلْعَبُ ۖ قُلْ أَبِاللَّهِ ۖ وَءَايَاتِهِ ۚ وَرَسُولِهِ ۚ كُنتُمْ لَيَقُولُنَّ أَبِاللَّهِ ۖ وَءَايَاتِهِ ۚ وَرَسُولِهِ ۚ كُنتُمْ تَسَتَهْزِءُونَ ﴾ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن يُعْفَ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ تَسَتَهْزِءُونَ ﴾ الله تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن يُعْفَ عَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ تُعَذَّبَ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلۡمُنكِرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَن ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمْ ۚ نَسُواْ فَنَسِيَهُمْ أَ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسۡبُهُمۡ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص اشمام الصاد صوت الزاي السكت الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المانية المان قُوَّةً وَّأَكْثَرَ أُمْوَالًا وَّأُولَكًا كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ لَقُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُوۡلَادًا فَٱسۡتَمۡتَعُواْ بِحَلَىقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِحَلَىقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِحَلَىقِهِمْ وَخُضْتُم كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ ۚ أُوْلَتِكَ ۗ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمۡ فِي ٱلدُّنْيِا ۗ وَٱلْاَخِرَة ۗ وَأُوْلَتِلكَ هُمُ نُوح وَعَادِ وَتَمُودَ ٱلۡخَسِرُونَ ۚ أَلَمۡ يَأۡتِمۡ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ قَوۡمِ ٰ نُوح وَعَادِ وَتَمُودَ وَقَوۡمِ إِبۡرَاهِيمَ بٍ مَدْيَرَ َ ۗ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ ۖ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ أَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُوْلَـٰبِكَ سَيْرَحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ۗحَكِيمُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ۗٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَدُن ۗ وَرضَوَانٌ ۗ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۚ وَرِضُوَانٌ مِّرَ. ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 😨 الشكة الإسلامة www.islamweb.net

@bamagaj

198

المصحف الشريف الشيال المنطقة المنطقة

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيٓهُم ۚ وَمَأْوِلَهُمۡ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ

ٱلْمَصِيرُ ﴿ تَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ

ِ إِسۡلَامِهِمۡ وَهَمُّواْ بِمَا لَمۡ يَنَالُواْ ۚ وَمَا نَقَمُوۤاْ إِلَّاۤ أَنۡ أَغۡ<mark>نِيٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَض</mark>ْلهِۦ ۚ

فَإِن يَّتُوبُواْ وَإِن يَّتَوَلَّوَاْ عَذَابًا اَلِيمًا وَ وَالاَخِرَةِ وَ الْأَخِرَةِ وَ الْأَخِرَةِ وَ وَالْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْاَخِرَةِ وَمَا فَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْاَخِرَةِ وَمَا

مِن وَّلِي ۗ وَلَا نَصِيرٍ وَّمِنْهُم لِإِنَّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَإِنْ ءَاتِلنَا مِن لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي ۗ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَإِنْ ءَاتِلنَا مِن

فَضَّلهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِّن فَضَّلهِ عَ خَلُواْ بِهِ عَ فَضَّلهِ عَلَيْهُ مَن فَضَّلهِ عَ خَلُواْ بِهِ عَ فَضَّلهِ عَلَيْهُ مَا مَا يَعْمُ مَن فَضَلهِ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَصَلهِ عَلَيْهُم مِن فَصَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم مِن فَصَلّهِ عَلَيْهُم مِن فَلْمُ عَلَيْهُم مِن فَضَلّهِ عَلَيْهُم مِن فَضَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم مِن فَصَلّهِ عَلَيْهُم مِن فَلْمُ مِن فَلْمُ مِن فَصَلّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم مِن فَلْمُ مِن فَعَلْمُ مِن فَعَلْمُ مِن فَعَلْمُ مَا عَلَيْهُم مِن فَعَلْمُ لَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخْلَفُواْ

ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

وَنَجْوِلْهُمْ وَأُنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ﴿ اللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ﴿ اللَّهَ عَلَى مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهَدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ عَذَابً أَلِيمٌ مُ عَذَابً أَلِيمٌ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابً أَلِيمٌ اللهُ عَذَابً أَلِيمُ اللهَ



هَٰمُ ۚ فَلَن يَّغَفِرَ ٱللَّهُ هَٰمُ ۚ اللَّهُ هَٰمُ ۚ اللَّهُ هَٰمُ ۚ اللَّهُ هَٰمُ ۚ ذَالِكَ ٱللَّهُ هَٰمُ ۚ ذَالِكَ ٱللَّهُ هَٰمُ ۚ ذَالِكَ اللّهَ عَٰفِرَ ٱللَّهُ هَٰمُ ۚ ذَالِكَ

بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِأَمْوَا هِِمْ وَأَنفُسِمُ مُ اللهِ مَعْقَعِدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُوۤاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَا هِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُوٓاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَا هِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرهُوٓاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَا هِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا ۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ﴿ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَليلًا وَلۡيَبۡكُواْ جَزَآءُ ٢

قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَالْيَالُا وَلَن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَالْسَتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُّجُواْ مَعِي أَبُدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا لَا إِنَّكُمْ فَا لَنْ تَخَرُّجُواْ مَعِي أَبُدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ فَا لَنْ تَغَرُّجُواْ مَعِي عَدُواً إِنَّكُمْ فَا لَنْ تَغَرِّدُونِ فَقُل لَن تَخَرُّجُواْ مَعِي أَبُدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِي عَدُواً إِنَّكُمْ فَا لِللَّهُ فَا لِللَّهُ فَا فَا لَنْ تَغَرِّدُوا مَعِي اللَّهُ فَا لِللَّهُ فَا لَنْ تَغَرِّدُوا مَعِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَنْ تَغَرُّرُ أَوْلُ مَعِي اللَّهُ اللَّهُ فَا لَكُونُ اللَّهُ الْمُعَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُوا اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّمُ الْعَلَالُولُ الْمُعَلِّلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُولُولُ اللَّهُ الْمُعِلَّالَّةُ اللَّهُ الْمُعِلَّالُهُ الْمُعَلِّلِ الْعَلَالَّةُ الْمُعِلِي الْعَلَالَّةُ الْمُعِلَّالُولُولُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَلِّلُولُولُولُ الْمُعِلَّةُ الْمُعَلِّلُولُولُ الللَّهُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلَّالَّةُ الْمُعْلِقُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُول

رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّهُم مَّاتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ أَحَدِ مِّهُم مَّاتَ اللهُ ا

أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا

واولندهم تُعْجِبْكَ أُمُّوا هُمُ وَأُولَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيِا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ

أُنزِلَت شُورَةٌ أَنَّ وَهُمْ كَنفِرُونَ هِي وَإِذَآ أُنزِلَت شُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَءۡذَنكَ

أُوْلُواْ ٱلطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿

www.islamweb.net

المنطقة المنط بأَن يَّكُو نُواْ رَضُواْ ۚ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِم ۚ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ ۗ ۞ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَلِهَدُواْ بِأُمُوا لِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ ٱلْخَيْرَاتُ ۗ وَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ۗ ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجِآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ۗ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُّ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضِيٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ سَبِيلِ وَآللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمۡ قُلَّتَ لَآ أَجِدُ مَاۤ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلُّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡع ۚ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى وَهُمْ أَغْنِيَآهُ مِ بِأَن يَكُونُواْ ٱلَّذِينَ يَسۡتَءۡذِنُونَكَ ۗ وَهُمۡ ۚ أُغۡنِيَآءُ ۚ رَضُواْ ۖ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢ www.islamweb.net الشكةالإسلامة

@bamagaj

بحرف علي بن أبي طال*بُّ* إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمُ ۗ يَعْتَذِرُونَ ۚ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ ۚ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا مِنَ ٱخۡبَاركُمۡ ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ لَئُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ <sub>ال</sub>لَكُمِّ إِذَا ٱنقَلَبْتُمِّ وَٱلشَّهَادَة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهُمْ عَنَّهُمْ ۗ إِنَّهُمْ رَجْسٌ ۗ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآهُ لِتُعۡرِضُواْ عَنۡهُمۡ ۖ فَأَعۡرِضُواْ ۚ عَنۡهُمۡ ۗ إِنَّهُمۡ رِجۡسٌ ۗ وَمَأْوِلَهُمۡ جَهَنَّمُ جَزَآءٗ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضِي كُفِّرًا وَنِفَاقًا وَّأَجِدَرُ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ الْكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ مَن يَّتَّخذُ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ لِحَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ۗ ٱلدَّوَآبِرَ ۗ مِعَلِيمُ وَمِنَ بنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ الْاَوَآبِرَ ۚ عَلَيْهُمۡ دَآبِرَةُ السَّوۡءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ ۚ عَلِيمُ ۚ ۞ وَمِرَ مَن يُّؤَمِنُ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةُ هُمْ ۚ سَيُدۡ خِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِ ٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ ۖ رَّحِيمٌ ۗ السكت الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغاء ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 لوصل حمزة، بالسكت برواية خلاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المانية المنتقل بحرف علي بن أبي طالب وَٱلسَّىٰبِقُورَ ۚ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ۗ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم ۚ بِإِحْسَانِ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبداً ۚ ذَالِكَ َّ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِّرَ. ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُم ۗ خَنُ نَعْلَمُهُم ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيم ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا لَصَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ الْهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهُمْ ۚ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْمَ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

@bamagaj

المصحف الشريف النهال المصحف الشريف المرافع ال

ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتُفْرِيقًا وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا

لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَاۤ إِلَّا ٱلْحُسْنِي ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمۡ لِلَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ لَا إِنَّهُمۡ مِنْ أَوَّلِ يَوْمَ لِ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

لَكَنذِبُونَ ۚ لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوِىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُٰ رَجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَّتَطَهَّرُواْ ۚ رَجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَّتَطَهَّرُواْ ۚ

أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِرِينَ ۚ أَفَمَنَ

خَيْرٌ أُم مَّنَ

أُشَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوى مِرَ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أُسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا

جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ، فِي نَارِ جَهَنَّمُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ

بُنْيَكُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمَ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرِىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَالْهُم بِأُنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ ۚ

يُقَلِتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتُلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرِلَةِ وَٱلْقُرَانُ وَٱلْقُرَانُ

وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفِ بِعَهْدِهِ ، مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم

بهِ عُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

www.islamweb.net



المصحف الشريف الشريال رفيع المسايف بحرف علي بن أبي طالب

عَلَيْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّاۤ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمۡ لِيَتُوبُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ

هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ

أَن يَّتَخَلَّفُواْ اللَّهِ اللَّهُ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ

رَ مِنَ الْاَ عَرَاكِ الْ يَتَحَلَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا يَصَبُّ وَلَا يَصَبُّ وَلَا يَصَبُّ وَلَا يَتَحَلَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ

وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِ مَن نَّفْسِهِ عَن نَّفْسِهِ عَنَ نَفْسِهِ عَنْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُطِيلُونُ لَكُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ لَا يَصِيبُهُمْ لَا يَعْمِلُونُ لَكُونِ لَكُونِ كُنِيلُهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لَا يَعْلِكُمْ لِلْكُونِ لَكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونِ لَا يَعْلُمُ لِلْكُونِ لَا يَعْلِمُ لِلْكُونِ لِلْكُونِ لَا يَعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْلِمُ لِلْمُ لِلْكُونُ لِلْكُونِ لِلْكُلِمُ لِلْكُونُ لِلْكُلُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلِلْكُونُ لِلْكُلُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُلُونُ

عَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَّعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ

نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلٌ صَلَحٌ إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا صَلِحٌ إِنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا صَغِيرَةً وَلَهُ مِن مَا إِنَّا لَا لَعْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ طَآبِفَةُ ﴾ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ طَآبِفَةُ ﴾ طَآبِفَةُ ﴾ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ

كَآفَةً ۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٍ مِّنْهُمۡ طَآبِفَةُ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمۡ إِذَا

رَجَعُوٓاْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ﴿

www.islamweb.net







لِقَآوَنَا ۗ ٱنَّتِ بِقُرَانٍ ۗ وَإِذَا تُتَّلِىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئۡتِ بِقُرۡءَانٍ غَيۡرِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ مَا يَكُونِ لِيٓ أَنْ أَبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيِّ هَا لَهُ مَا يُوجِيِّ إِلَى اللَّهِ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُل لَّوْ شِآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلآ أَدْرِلكُم بِهِۦۖ فَقَدۡ لَبِثتُ فِيكُمۡ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِغَايَاتِهِ مَ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ اللَّهَ عَوْلَآءِ اللَّهُ عَنُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أُمَّةً وَّاجِدَةً وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِيٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخۡتَلَفُوا ۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيۡنَهُمۡ فِيمَا فِيهِ تَحۡتَلِفُونَ ۗ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ السكت الكلمةالمخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 لوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل برواية خلّاد عن حمزة @bamagaj

المنتال المنتال بحرف علي بن أبي طالب — وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتَهُمۡ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِيٓ ءَايَاتِنَا ۚ قُل ٱللَّهُ أَسۡرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرْ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحْر ۗ حَتَّىٰ عَاصِفٌ إِذَا كُنتُمۡر فِي ٱلۡفُلۡكِ وَجَرَيۡنَ بِهِم بِرِيحِ ۖ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جِٓٓاءَتُهَا رِيحُ ۖ عَاصِفُ مَكَانٍ وَظُنُواْ أَنَّهُمَّ وَجِآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۚ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَن مَن ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ۚ أَنْجِلْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ لَيَالَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم مَّ مَّنَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِا ۚ كَمَآءٍ أَنزَلَنَكُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرۡضَ مِمَّا يَأۡكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنۡعَامُ حَتَّىۤ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَيِّلِهَآ أَمْرُنَا لَيَلاّ أَوۡ نَهَارًا فَجَعَلۡنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمۡ تَغۡرِی ۖ بِٱلْأَمۡس ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوۡمِ مَن يُّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى لَمَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم الشبكة الإسلامية www.islamweb.net

@bamagaj













وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ ﴿ فَلَمَّا جِآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِي أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسِيٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَلَوْ كرهَ ٱلْهُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِمِّ أَن يَّفْتِنَهُمْ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۗ وَقَالَ مُوسِىٰ يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّسۡلِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَكَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ بيُوتًا وَّآجِعَلُواْ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَلُواْ قِبَلَةً وَأَقِيمُواْ بِيُوتَكُم ۗ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَقَالَ مُوسِي رَبَّنَاۤ إِنَّكَ زينة والمُوالا ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ ۚ إِينَةً وَأُمُوالاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا الْيُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلَّالِيمَ ٱلأَلِيمَ ٢ الشكة الإسلامة

@bamagaj

www.islamweb.net

المنتال رفزع: بحرف علي بن أبي طالب قَالَ قَدۡ أُجِيبَت دَّعۡوَتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ۗ بَغِّيًا وَعَدُوًا ۗ ♦ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتّٰبَعَهُمۡ فِرْعَوۡنُ وَجُنُودُهُ ۖ بَغۡيًا وَعَدُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنتَ بِهِ، بَنُوٓا ۗ إِسۡرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ وَالْكُن وَقَد عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَلتِنَا لَغَلفِلُونَ رِهُ وَلَقَدۡ بَوَّأَنَا بَنِي ۚ إِسۡرَآءِيلَ مُبَوَّا لِصِدۡقِ وَرَزَقۡنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ الْعَلِّيَبَاتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيلَكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَد جِّآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جِآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ ﴿

ريب المارية ا فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتَ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ وَمَتَّعَنَّكُمْ إِلَىٰ حِينٍ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِالُّ وَمَتَّعْنَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شِآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي رض رض كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسُ أَن تُؤْمِرَ ﴾ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَتَجَعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضَ ۚ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيَاتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِ.) ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجَ ۗ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ قُلۡ يَتأَيُّ ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَلَكِنَ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفِّلكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ ۖ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾ وَأَنۡ أَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ أَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ 🚭

وَإِن يَّمْسَسْكَ ٱللَّهُ وَإِن يَّمْسَسْكَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِن يُّرِدُكَ وَإِن يُّرِدُكَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِ اللهِ عَلَى يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ قَد جِّآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ أَفَمَن ٱهۡتَدِى فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۗ وَمَاۤ أَنَا عَلَيۡكُم لِبِوَكِيلِ ﴿ وَٱتَّبِعۡ مَا يُوجِيۡ إِلَيۡكَ وَٱصۡبِرۡ حَتَّىٰ يَحۡكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِكِمِينَ ٢ ﴿ سُورَةُ هُود ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (123)\* الْرِ الْكِتَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُو ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُر مِّنْهُ لَندِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُرۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَنعًا كَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُر عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ۚ كَبِيرٍ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۗ قَدِيرٌ ۚ ۚ أَلَآ إِنَّهُمۡ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَ عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

سي النسل بحرف علي بن أبي طالب ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ في وَٱلْارْضَ مُ اللَّامِ وَكَانَ كِتَابٍ مُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ ۖ أَيَّامِ وَكَانَ <sub>۩</sub>ٱڵٙمَآ ۗ ؚٛۘڸؘؽڹڷؙۅؘڪُؠٞۜٵٞؿؙػؙؠٞۜ؞<sub>۩</sub>عَمَلاً ۗ وَلَبِن عَرْشُهُ عَلَى "ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ <sup>ل</sup>َّعَمَلًا ۖ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سَلحِرٌ لَّمُّبِينٌ ﴿ وَلَبِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحۡبِسُهُۥۤ ۚ أَلَا يَوۡمَ يَأۡتِيهِمۡ لَيۡس مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَجِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ۖ يَسْتَهْزَءُونَ ۚ ۚ وَلَبِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا لَيْهُو سٌ كُفُورٌ وَّلَهِنَّ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِلَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ١ وَلَإِنْ أَذَقَنَكُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اللَّيِّ عَنِي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحُ ۗ فَخُورً ۚ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ مُّغَفِرَةٌ وَّأَجْرٌ اللَّهُ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ لَهُم ۗ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوجِي مَلَكُ وأن يَّقُولُواْ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ، صَدْرُكَ ۖ أَن يَقُولُواْ لَوۡلَاۤ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ۚ كَنزُ أَوۡ جِٓٓٓٓءَ مَعَهُ ۖ مَلَكُ ۚ إِنَّمَآ مِنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءِ وَكِيلٌ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

بحرف علي بن أبي طالبُّ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِىٰهُ ۖ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ ۖ مُفْتَرَيَىتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّمَاۤ أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ هَمُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِتَابُ مُوسِيَ ۖ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُوْلَنِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ وَلَـٰكِنَّ أَكُـُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا لَيُوْمِنُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا لَّعِوَجًا وَهُم بِٱلْاَخِرَةِ هُمُّ كَافِرُونَ ﴿

المنتال رفزع: بحرف علي بن أبي طالب أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِيرِنَ فِي ۗٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗمِنْ أُوْلِيَآءَ يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أُوْلَئِكِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ۚ لَا جَرَمَ أَنَّهُمۡ فِي ٱلْاَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﷺ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّمَ أُوْلَتِهِكَ كَٱلَاعْمِيْ ۖ وَٱلَاصَمِّ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ ۗ كَٱلْأَعْمِي ۗ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيع ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۦٓ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٌ ۗ مُّبِيرِتُ ۞ أَن لَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمۡ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿ فَقَالَ ۗ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۦ مَا نَرِيلُكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ ۖ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَ**رِي** لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل بَلۡ نَظُنُّكُمۡ كَاذِبِينَ ۚ قَالَ يَاقَوۡمِ ۖ أَرَءَيۡتُمۡ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّ وَءَا<mark>تِ</mark>لنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ۦ فَعُمِّيتٌ عَلَيْكُرْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٦ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإسالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المنطلة المنط وَيَـٰقَوۡمِ لَآ أَسۡعَٰلُكُمۡ عَلَيۡهِ مَالاً ۖ إِنۡ أَجۡرِىٓ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَاۤ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّمْ وَلَكِخِيِّ أَرِبْكُرْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۚ قَ وَيَنقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِى ۚ خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ لَن يُّؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا اللهُ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِيرَ ۖ تَزْدَرِيٓ أَعۡيُنُكُمْ ۖ لَن يُؤۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيۡرًا ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ فَأُكُثَرُٰتُ بِمَا فِي ۗ أَنفُسِهِم ۗ إِنِّيٓ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَد جَّندَلْتَنَا ۗ فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن إِنْ ۚ أَرَدتُّ أَنۡ أَنصَحَ لَكُمۡ ٱللَّهُ يُريدُ ۗ أَن يُغَوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نُوحٌ أَنَّهُ م لَن ٱفۡتَرَيۡتُهُۥ فَعَلَىٰٓ إِجۡرَامِي وَأَنَاْ بَرِىٓءُ مِّمَّا تَجُرِمُونَ ۚ وَأُوحِكَ إِلَىٰ ۖ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُوْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا ۖ تَبْتَبِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۚ ۚ وَٱصۡنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخُلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٢

المنطقة المنط وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا مَن يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُّخَزِيهِ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا الجِآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن وأهلك كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱتَّنَيْنِ ۗ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ مَجۡرِبُهَا وَمُرۡسِبُهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ مَعَزلِ يَكْبُنَى وَهِى تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادِيٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي لَمَغْزِلِ يَلْبُنَيِّ سَفَاوِيٓ ۗ إِلَىٰ ﴿جَبَلِ يَعْصِمُنِي ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قَالَ سَنَاوِيٓ إِلَىٰ ۚ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ لِمِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مَآوَكُ وَيَكْسَمَآهُ ، ٱلْمَآهُ ، مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ وقِيلَ يَتأَرِّضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ ويَاسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِي ۖ وَقِيلَ بُعۡدًا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَسِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٢ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

المنتال رفزع: بحرف علي بن أبي طالب قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ و لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُ و عَمَلُ غَيْرُ صَالِح ۖ فَلَا اللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ع م أَنَ ٱسْفَلَكُ مَا عِدِم عِلْمٌ ۗ إِنِّىٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّىۤ أَعُوذُ بِلِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلِمٌ ۗ وَإِلَّا تَغْفِر لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهۡبِطۡ بِسَلَامِ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيۡكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمۤ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْذَا ۗ فَٱصۡبِر ۗ إِنَّ ٱلۡعَلِقِبَةَ لِلۡمُتَّقِينَ ۚ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودًا ۚ قَالَ يَـٰـٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم ۚ مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ۖ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُفۡتَرُور أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ ۚ أَجْرًا ۗ إِنْ أَجْرِكَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِيٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَيَاقَوْمِ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً ۗ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُم لِمِّدۡرَارًا وَيَزدۡكُمۡ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجُرمِينَ ﴿ قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا لِبَيِّنَةٍ وَمَا خَنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۗ

بحرف علي بن أبي طالبُ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡبَرِىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا إِبِسُوٓءً ۖ قَالَ إِنِّىٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوۤاْ أَنِّي بَرِىٓءٌ مِّمَا تُشۡرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ ۖ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيم ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ ۚ فَقَدۡ أَبۡلَغۡتُكُم مَّاۤ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦٓ إِلۡيۡكُمۡ ۚ وَيَسۡتَخۡلِفُ رَبِّي قَوۡمًا غَيۡرَكُرۡ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ وَّلَمَّا جِآءَ أَمْرُنَا ۗ هُودًا وَٱلَّذِينَ شَيْعًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ ۗ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جِآءَ أَمۡرُنَا خَجَّيَنا ۗ هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ۚ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَجَيَّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿ وَتِلْكَ عَادُ ۖ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ ﴿ لَعۡنَةً وَّيُوهُ وَعَصَوٓاْ رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدِ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيِا لَعْنَةً وَيَوْمَ وَإِلَىٰ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ لِهَمَ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿ هُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ <sub>۩</sub>ٱ<mark>ڵ</mark>ٳۯۻ صَلِحًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم ۗ مِّنَ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيۡهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدۡ كُنتَ فِينَا مَرۡجُوًّا قَبۡلَ هَـٰذَٱ ۗ أَتَنْهِٰنَآ أَن نَّعۡبُدَ مَا يَعۡبُدُ ۖ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيهِ مُرِيبٍ ﴿

بريف المنطقة بحرف علي بن أبي طالب قَالَ يَلقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتِلنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخَسِيرٍ ۚ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا لَأَخُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا لِبسُوِّء فَيَأْخُذَكُرْ عَذَابٌ قَريبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴿ فَلَمَّا جِآءَ أَمْرُنَا خَبَيْنَا صِلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِبِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دِيَارِهِمَ جَنْتِمِينَ ﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَآ إِنَّ تَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبُّمْ ۖ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ ۗ وَلَقَد جِّآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرِئِ قَالُواْ سَلَمًا ۖ قَالَ سِلْمٌ ۗ فَمَا لَبِثَ أَن جِآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ فَالْمَا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ وَّٱمْرَأَتُهُ مِقَايِمَةُ مُ لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ وَٱمۡرَأَتُهُۥ قَآبِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَنهَا البإِسۡحَنقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ عَيْ الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) ر برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المثال ا مَجُوزٌ وَهَاذَا قَالَتْ يَاوَيْلَةِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعَلِي شَيْخًا ۗ ِ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَ قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ لِمِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ ۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ۚ عَلَيۡكُمۡرِ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجۡيدُ هَ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجِآءَتْهُ ٱلْبُش**ْرِىٰ** ثُجُندِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ يَّابِرَ هِيمُ إِبْرَاهِيمٌ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ يَلَإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلذَآ ۗ إِنَّهُ وَقَد جِّآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ ذَرْعًا ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ لَمْرُدُودٍ ﴿ وَلَمَّا جِآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضِاقَ بِهِمْ لَذَرْعًا وَّ قَالَ وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجِ ءَهُ وَ فَوْمُهُ لِي مُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ هَـٰٓ وُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُزُونِ فِي ضَيْفِيٓ حَقِّ وَإِنَّكَ أَلْيَسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ ۖ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيٓ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ۖ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡعِ مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَلَا يَلۡتَفِتُ مِنكُمۡ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقرِيبٍ

الماريك الماريك بحرف علي بن أبي طالب بحرف على بن أبي طالب ؚۅؘٲؖمۡطَرۡ نَا ۗ فَلَمَّا الْجِآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ وَإِلَىٰ ﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۖ لِبَعِيدٍ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيبًا ۚ قَالَ يَلقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥ ۗ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ <u></u> وَيَنقُوهِ مِ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّيٓ أَرِبْكُم ۗ بِحَنْيِرِ وَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ لِمُحِيطِ ﴿ وَيَلقَوْمِ ٲۺٙؽٳٙۿؙؠؖٞ أُوْفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ ۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ ۗ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۤاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفَسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُم ءَايَآهُ نَآ أُو بِحَفِيظٍ ﴿ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتَرُكَ مَا يَعْبُدُ اَ اَبَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ ، أرَ •َيْتُمْ فِيَ أُمُوالِنَا مَا لَنَشَوُا ۚ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ ۖ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ حَسَنًا ۚ وَمَاۤ أُريدُ أَنَّ أُخَالِفَكُمَّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا <sup>ل</sup>حَسَنًا ۚ وَمَاۤ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ مَآ أُنْهِىكُمۡ عَنْهُ ۗ إِن أُرِيدُ إِلَّا ۗ ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىۤ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

ريت الناسل بحرف علي بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب وَيَنقَوْمِ لَا يَجَرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ۖ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ ۖ نُوح أَوْ قَوْمَ ۗ هُودٍ أَوْ بِبَعِيدٍ وَّٱسۡتَغۡفِرُواْ قَوْمَ لَصَالِحَ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم لِبَعِيدٍ ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَحِيمٌ وَّدُودٌ رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَ<mark>رِى</mark>كَ فِينَا ﴿ ضَعيفًا قَلَولًا ضَعِيفًا ۗ وَلُوۡلَا رَهۡطُكَ لَرَجَمۡنَكَ ۗ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيۡنَا بِعَزِيزٍ ۞ قَالَ يَلقَوۡمِ أَرَهۡطِيٓ أَعَزُ وَرَآهَ کُمۡ مُ طِهۡ, یَّا ﷺ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُمُوهُ ۗ وَرَآءَكُمْ لَظِهْرِيًّا ۗ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ لِمُحِيطُ ۗ مَن يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُّخَزِيهِ وَيَنقَوْمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعۡلَمُونَ مِن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِّيهِ كَندُبُ اللَّهِ وَآرَتَقبُوٓاْ شعَيبًا وَمَنْ هُو كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ لَرَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جِآءَ أُمْرُنَا خَجَّيْنَا شُعَيبًا <u>وَ</u>ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دِيَارِهِمۡ وَلَقَدُ جَلْثِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَت تَّمُودُ ﴿ وَلَقَدْ فايَلتنَا أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَلتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَلَإِيْهِ ۚ فَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أُمۡرُ فِرۡعُوۡرَكَ بِرَشِيدٍ ٢

@bamagaj

232



المصحف الشريف المنطل المصحف الشريف المنطل المركب علي بن أبي طالب

هَنَّوُّ لَآهِ مُ مَنَّوُّ لَآهِ مُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَاللَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَاللَّا عَلَيْ اللَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَاللَّا عَلَيْ اللَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَاللَّا عَلَيْ اللَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبْلُ فَاللَّا عَلَيْ اللَّهُ فَا لَا لَاللَّا عَلَيْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيَهُمْ غَيْرٌ مَنقُوصٍ ﴿ قَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ

مَرِيبٍ وَإِنَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلاً

لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ وَمَن

تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَبَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُوۤاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَ لَوْلِنَآ وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَ لَوْلِنَآ وَ لَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَ لَوْلِنَآ وَ لَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَىِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّ َالسَّيِّ ذَالِكَ ذِكْرِىٰ

لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ قَبْلِكُمْ ﴿ بَقِيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ أَ

وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَاۤ أُثِرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجِّرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا لِيَهْلِكَ ٱلْقُرِى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿

سميف النوال بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_\_ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَلا وَلَوْ شِآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ ۚ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ لَأُملَأَنَّ رَبُّكَ ۚ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ ۚ فُؤَادَكَ ۚ وَجِآءَكَ فِي هَـٰذِهِ ٱلۡحَقُّ ۣ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُومِنِينَ<sup>م</sup> مَكَانَتِكُمْ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي اللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا الْيُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى الْمَكَانَتِكُمْ إِنَّا <u>ِ وَٱلَارْ</u>ضُ عَلمِلُونَ ﴿ وَٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ وَ فَٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ﴿ ﴿ سُورَةُ يُوسُف ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (111)\* الْرِ ۚ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ۚ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ِٱلۡقُرَانَ ۗ خَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَلذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن ، كُوْ كَبًا ۣ ٳڵؙؙڹؚۑ؋ؚۘۑؘٵۘۛڹؘؾؖ قَبْلِهِ، لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ﴿

235

بحرف علي بن أبي طالبُ قَالَ يَلبُنِي لَا تَقْصُصُ رُءَيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَان وَّكَذَ ٰ لِكَ ۩ٱڵٳحَادِيثِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَّتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ۗ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيم ۗ وَإِسْحَاق ۗ إِنَّ لِّلسَّآبِلِينَ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ لَّقَد كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٓ ءَايَتٌ لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَخَنُ لَا عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطۡرَحُوهُ ۗ أَرۡضًا يَخۡلُ لَكُمۡ وَجۡهُ أَبِيكُمۡ وَتَكُونُواْ مِن بَعۡدِهِ، قَوۡمًا صَالِحِينَ وَ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقَتْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَلعِليِنَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا ۖ تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُۥ لَنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَا ۚ غَدًا يَرْتَعُ وَيَلَّعَبْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ أَن يَّأْكُلَهُ ٱلذِّيبُ بِهِ، وَأَخَافُ ۚ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلفِلُونَ ﴿ قَالُوا ۚ لَإِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ٦

المانية المان اً أَن تَجَعَلُوهُ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ، وَأَجْمَعُوٓاْ أَن جَعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُتِ ۚ وَأَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم ۖ إِأَمۡرهِمۡ , يَتَأْبَانَا ٓ عشَاءً يَّبَكُورِ ٠٠ هَلْذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجِآءُوٓ أَبَاهُمْ لِعِشَآءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً جَمِيلٌ وَ اللَّهُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۗ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجِآءَت سَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ غُلَبُ وَأَسَرُّوهُ بضَعَةً وَآللَّهُ فَأَدْلِيٰ دَلْوَهُۥ ۚ قَالَ يَنبُشْرِي هَنذَا ۚ غُلَنمُ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ وَشَرَوْهُ بِثَمَرِ . كُنِّسِ دَرَاهِمَ لَمَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِي وَلَدُا أَن يَّنفَعَنَآ لاً مراً ته -ٱشۡتَرِىٰهُ مِن مِّصۡرَ ۗ لِٱمۡرَأَتِهِۦٓ أَكۡرِمِي مَثْهِلهُ عَسِيۡ ۖ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ ۗ وَلَدًا ۚ ۩ ۩**ۘٳڵ**ڂٳۮؚۑؿؚ ۾ اُلَارْض وَّكَذَ ٰ لِكَ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلٍ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ حُكِّمًا وَعِلْمًا \* أُمْرِهِ - وَلَاكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَكُ كُكُمًا وَعِلْمًا وَّ كَذَ لِكَ وَكَذَالِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

سميف المنتقل رضيعة بحرف علي بن أبي طالب وَرَاوَدَتَهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفَسِهِ - وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَاى ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ِ ٱلسُّوَّ ۗ وَٱلۡفَحۡشَآ. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رِّءٍ البُرْهَانَ رَبِّهِ عَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن كُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا سُوَّ مُ إِلَّا أَن يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابُ الِيمُّرُ لَدَا ٱلۡبَابِ ۚ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِكَ ۖ شُوٓءًا إِلَّاۤ أَن يُسۡجَنَ أَوۡ عَذَابُ أَلِيمُ ۖ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدُ ۖ مِّنَ أَهْلِهَاۤ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلۡكَاذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رِءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۗ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هَاذَا ۚ وَٱسۡتَغۡفِرى لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ هِ وَقَالَ نِسۡوَةٌ فِي ٱلۡمَدِينَةِ ٱمۡرَأَتُ ٱلۡعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَ<mark>تِ</mark>لْهَا عَن نَّفۡسِهِۦۖ قَد شَّغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِنْهَا فِي ضَلَئلِ مُّبِينِ ﴿ www.islamweb.net الشكةالإسلامة

المصحف الشريف الشيال بحرف علي بن أبي طالب

وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴾ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱخۡرُجۡ عَلَيۡهِنَ ۖ فَاهَّا رَأَيۡنَهُۥ ٓ أَكُبرۡنَهُۥ وَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا

هَاذَا الْبَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ ﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدَ رَاوَدتُّهُ مَن نَّفْسِهِ فَٱسْتَعْصَمَ وَلِإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ قَالَ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَجَهُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ فَوَالَا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِّن ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَالسَّتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ

<sub>ٱ</sub>لَايَاتِ

إِنَّهُ وَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُمَّ بَدَا هَكُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُوُا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ وَحَتَّىٰ حِينِ وَدَخَلَ خَمْراً وَقَالَ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّىٓ أَرِبْنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعُهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِيّ أَرِبْنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ

لَّحِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّيَ أَرِينِيَ أَعْصِرُ كَمْرًا وَفَ ٱلاَخُرُ مُ اللِّحَرُ مُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ٱلْاَخَرُ إِنِّيٓ أَرِىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ٓ ۖ إِنَّا نَرِىلكَ

بِتَاوِيلِهِ مُ قَبْلَ أَن

مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرَزَقَانِهِ ٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ قَبْلَ أَن يَاتِيكُمَا ﴾ يَاتِيكُمَا ﴾ يَاتِيكُمَا ﴾ يَاتِيكُمَا ﴾

يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيٓ ۚ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْاَ خِرَةِ

هُمْ كَلفِرُونَ ٢

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

بحرف على بن أبي طالبُّ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً عَابَآءِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَاصَلِحِنِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرَّقُونَ لَا خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِ ٓ إِلَّا ۗ أَسۡمَآءً سَمَّيۡتُمُوهَاۤ أَنتُم ۗ وَءَابَآؤُكُم مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَانً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاِكَنَّ أَكُتُر خَمْرًا ﴿ وَأَمَّا ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَكْصَلْحِبَيِ ٱلسِّجْنِ أَمَّاۤ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ ﴿ خَمْرًا ۗ وَأَمَّا رَّاسِهِ عم قُضِيَ ٱلْا مَرُ مَ ٱلْأَخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦ ۚ قُضِيَ ۗ ٱلْأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ مَا ج مِّنْهُمَا ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِنهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضِّعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيَ أَرِي سَبْعَ بَقَرَاتٍ لِسِمَانِ يَّأْكُلُهُنَّ عِجَافٌ وَّسَبْعَ خُضْرِ وَّأُخَرَ يَابِسَتٍ مَّ يَّنَأَيُّكُم ٱلْمَلُواْ مُ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتٍ عَيَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَلِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ الشكة الإسلامة www.islamweb.net



المانيال رفزي المارف علي بن أبي طالب لَا مَّارَةُ مُبِٱلسُّومُ 
 وَمَآ أُبِرَّئُ نَفۡسِيٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ ۖ رَحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنَّتُونِي بِهِ مَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أُمِينُ ﴿ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضَ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمُ ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن ۚ نَشَآءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ وَلَأَجۡرُ ٱلۡاَحِرَةِ خَيۡرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجِٓاءَ إِخۡوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنۡتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنۡ أَبِيكُم ۚ أَلَا تَرَوۡنَ أَنِيٓ أُوفِي ٱلۡكَيۡلَ وَأَنَا ۚ خَيۡرُ ٱلۡمُنزِلِينَ ۗ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ - فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون ﴿ قَالُواْ سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَىعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَا لِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ آ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ لِيَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا يَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف ړوقف حمزة - (کورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

المان قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ لَحَلفِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ لَرُدَّتْ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ﴾ مَا نَبْغی ۖ هَـٰذِهۦ بِضَلِعَتُنَا ۚ رُدَّتۡ إِلَیۡنَا ۖ وَنَمِیرُ أَهۡلَنَا وَخَٰفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَیۡلَ بَعِیرِ ذَالِكَ كَيْلٌ يُسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُون مَوْثِقًا مِّر ﴾ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّني وَكِيلٌ بِهِ } إِلَّا ۚ أَن كَاطَ بِكُمْ ۗ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وكِيلٌ ﴿ وَقَالَ بِنابِ وَّاحِدٍ وَّٱدۡخُلُواْ مِنۡ ۜ ﴿ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ ۗ وَّمَاۤ يَلبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنَ أَبۡوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَاۤ أُغۡنِي عَنكُم مِّر ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِلهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاهِكَ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۗ قَالَ إِنِّيٓ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المنطقة المنط فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهُم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جِآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَاْ بِهِ، زَعِيمُ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ۗ ٱلْأرْضُ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا الْجَزَآؤُهُۥٓ إِن كُنتُمۡ كَاذِبِينَ ﴿ قَالُواْ من وَّجِد جَزَآؤُهُۥ َ جَزَآؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَآؤُهُۥ ۚ كَذَالِكَ خَزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَهُوَ الْجَزَآؤُهُۥ ۚ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ الوِعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا المِن وِعَآءِ أُخِيهِ ۚ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرۡفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ فَالُوٓا اللَّهِ اللَّهِ فَقَد سَّرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبَلُ ۚ فَأَسَرَّهَا مَّكَا نَا ۗ وَ ٱللَّهُ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۦ وَلَمۡ يُبۡدِهَا لَهُمۡ ۚ قَالَ أَنتُمۡ شَرُّ ۖ مَّكَانا ۖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبًا شَيْحًا كَبِيرًا ۗ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ٓ ۖ إِنَّا نَرِنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية



المانيالي رضيخة بحرف علي بن أبي طالب يَلْبَنِيَّ ٱذَهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيَكُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَاْيَكُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأُهۡلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئۡنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجِهةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيۡنَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزى ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مَن ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَلطِءِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلۡيَوۡمَ ۖ يَغۡفِرُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـٰذَا ۖ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ ۖ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ ريحَ يُوسُفَ ۖ لَوۡلَآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف <sub>(کورش) مرزة - (کورش) شورش) شورش (کورش) شورش</sub> برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سميت المنسل بحرف علي بن أبي طالب مِ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ فَلَمَّآ أَن جِآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقِنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا ۗ خَلطِينَ ۗ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ مُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَا وِيْ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شِآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سُجَّدًا ﴿ وَقَالَ يَكَأَبَتِ وَخَرُّواْ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمَ اللهُ أَحْسَنَ بِيَ ۗ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجِ ٓ ءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ مَّوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَبِ قَدْ ؞ؚۅؘٱڵٳڔٙۻۘ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْض أَنتَ مُسْلَمًا وَّأَلْحِقِّني وَلِيَّ عِنْ ٱلدُّنْيِا ۗ وَٱلْاَحِرَةِ ۗ تَوَفَّنِي ۗ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ﴿ وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

المنتال رفزع: بحرف علي بن أبي طالب وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَامَيينَ ۞ وَكَأَيِّن ۚ مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا لَا يُؤْمِنُ ٱلسَّاعَةُ ابَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَ قُلْ هَاذِهِ عَسبِيلِيٓ أَدْعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى البَصيرةِ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحِيِّ إِلَيْهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرِئَ ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ۗ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوٓاْ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ نَّشَاۤ حَتَّىٰ إِذَا ٱسۡتَيۡعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظُّنُوٓا أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جِٓٓاءَهُمۡ نَصۡرُنَا فَنُسِجِي وَلَا يُرَدُّ بَأْشُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ ٰحَدِيتًا يُفْتَرِك وَلَـٰكِن تَصۡدِيقَ ٱلَّذِي بَيۡنَ يَدَيۡهِ وَتَفۡصِ شَيِّء وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُّومِنُونَ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

الميتال الميت ﴿ سُورَةُ ٱلرَّعَد ﴾ \* مَدَنِيَّةُ وَءَايَاتُهَا (43) الْمَرِ ۚ تِلُّكَ ءَايَنتُ ٱلۡكِتَنبِ ۗ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ وَلَاكِنَّ أَكَتَاب لَا يُومِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسۡتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مُّسَمَّى يُّدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ وكُلُّ يَّجُرى وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَر ۗ كُلُّ يَجَرَى لِأَجَلِ مُسَمَّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم وَأَنْهُ رَأْتُ وَمِن بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي ۗوَأَنْهَاراً ۖ وَمِن كُلِّ لِّقُوْمِ ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ ۖ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِلْقَوْمِ مُّتَجَوِرَاتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبٍ وَزَرْعٍ وَخَيلٍ صِنْوَانٍ يَّتَفَكَّرُونَ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ لِمُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتٌ مِّنَ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ \_\_ بِمَآءِ وَّاحِدٍ وَّيُفَضِّلُ وَغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقِى لِبِمَآءِ وَاحِدٍ ويُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى لَعْض فِي ۗ ٱلۡأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ، قَوۡهُٰہُ ٓ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰٰبِيَّا لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ ذَالِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿



المثال ا لَهُ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى اللَّمْآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ عَ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَلِلَّهِ وَٱلْارْضُ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلَلْهُم وَٱلاَّ صَالُ ۗ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَلْهُم بِٱلْغُدُو ۗ وَٱلْاَصَالِ ١ ﴿ قُلْ <sub>۩</sub>ٲۅؖڵؚيؘٳۤ**ۥ**ۘ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۖ قُلِ أَفَاكَتَّخَذتُم مِن دُونِهِ ٓ ۖ أُولِيَآ اَ لَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَلا ضَرًّا لِأَنفُسِهِم لِنفَعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظُّامَاتُ وَٱلنُّورُ ۚ أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ ۚ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ ع فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُم ۚ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلّ مَآهَ ۖ فَسَالَتُ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيۡلُ زَبَدًا ۚ رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبۡتِغَآءَ ۚ حِلْيَةٍ أَوۡ مَتَاعِ زَبَدُّ مِّتْلُهُ ۚ كَذَالِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ وَٱلۡبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ ۚ جُفَآءً ۗ وَأُمَّا مَا يَنفَعُ و آلا مِتَالَ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ۗ ٱلْأَرْضَ ۚ كَذَالِكَ يَضِرِبُ ٱللَّهُ ۗ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبُّمُ جَمِيعًا وَمِثَلَهُ ٱلْحُسۡنِيٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُ ۗ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرۡضِ ۚ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ۗ لَا فَتَدَوَاْ بِهِ مَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ سُوٓءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِلهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلَّهِادُ ﴿

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمِىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ۾ أُن يُّوصَلَ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَ كَنْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَ كَنَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَهُونَ وَجْهِ رَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ لِسِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنةِ عَدْنِ يَّدْخُلُونَهَا ٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَنبِكَ هُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ الْمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴿ وَٱلْمَلَهِ كَا أُولَا يَدْخُلُونَ عَلَيْهُم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ أَن يُّوصَلَ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦ أَن يُوصَلَ وَيُفَسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ \_\_\_\_\_ وَلَهُمْ شُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱللَّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيِا فِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا لَمَتَكُ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡلَاۤ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِةٍ ۚ ۚ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيۤ إِلَيۡهِ ۖ مَنۡ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَإِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿

المصحف الشريف النيال المنطقة المنطقة

مَابٍ مُعَابِ مُعَابِ مُعَابِ مُعَابِ مُعَابِ اللهُ مُن اللهُ مَابِ هَا كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ اللهُ مُعَابِ هَا كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ اللهُ مَعَابِ هَا كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ اللهُ مَابِ هَا كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ

فِيٓ أُمَّةٍ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهَاۤ أُمَمُ لِّتَتَلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ وَوَ اللَّهُمُ ٱلَّذِيۤ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ وَالْحَوْقَ اللَّهُمُ اللَّذِيۡ أُوۡدَى اللَّهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّذِيۡ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بِٱلرَّحْمَانِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا

سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيْ ۖ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ

جَمِيعًا ۗ وَلَا

يَاْيَّكِسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَارِعَةُ ۗ

تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ لَقَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعَدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا

يُخْلِفُ ٱلَّٰدِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهُٰزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمۡلَيۡتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَ اللَّهِ مِن عَبْلِكَ فَأَمۡلَيۡتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَا اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ أَفَمَنَ هُو قَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ

سموهم شُرَكَآءَ قُل سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهرٍ مِّنَ ٱلْقَوْلِ "بَلَ وَمَن تُضْلِل ٱللَّهُ

وَمَن يُّضْلِلِ ٱللَّهُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿

هُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحُيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْاَحِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ

المنطقة المنط ٍ دَآيِمُ وَظِلُها ﴿ \* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۗ تَجَرى مِن تَحَتِهَا ۗ ٱلْأَنْهَا ۗ أَكُلُهَا ۗ دَآبِمٌ وَظِلَّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ ۗ وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أُعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَغَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا مِن وَّلِيّ وَلَا وَاقْ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أُهْوَآءَهُم بَعْدَمَا جِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ لِمِن وَلِيّ وَلَا وَاقِ لَهُمْ أَزُوا جًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ ۗ أَن يَأْتِيَ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلًا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا ۖ لَهُمۡ أَزۡوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأۡتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِّتُ ۗ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ۚ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ ٱلَّذِي ۖ نَعِدُهُمۡ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَكَغُ مِنَ ٱطۡرَافِهَا ۗ ابُ ﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكَمِهِ عُ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً ۚ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلۡكِتَابِ

﴿ شُورَةُ إِبْرَاهِيم ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (52) \_ الله الرحمز الرحي كِتَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ۗٱلْأَرْضُ ۗ وَوَيْلٌ ِ ٱ**لَا**خِرَة لِّلۡكَافِرِينَ مِنۡ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيِا عَلَى ۖ ٱلۡاَحْرَة وَّمَآ أُرْسَلْنَا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا لِعِوَجًا ۚ أُوْلَئِبِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَن يُّشَآءُ وَيَهۡدِى مَن يُّشَآهُ مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ـ لِيُبَيِّرِ ۖ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ ۗ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ بِفَايَتِنَآ ۗ أَر - ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسِي ۖ بِعَايَئِتِنَآ أَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِر*َ* ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ١ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

عَلَيْكُمْ إِذَّ أَنجِلكُم مِّنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسِي لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِلْكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ نسآوَكُمۡ يَشُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ وَيُذَبِحُونَ أَبۡنَآءَكُمۡ وَيَسۡتَحۡيُونَ ۥڵٲؙڒۑۮؘٮۜٛػؙؠٙۛ وَّإِذ تَّأَذَّٰرَ ذَالِكُم اللَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذ تَّأَذَّ نَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللَّ لَشَدِيدٌ وَلَهِن ۚ كَفُرۡتُمۡ إِنَّ عَذَابِي ۗ لَشَدِيدُ ۞ وَقَالَ مُوسِي ٓ إِن تَكَفُرُوٓاْ أَنتُمۡ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ نُوحِ ِ حَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ لَحَمِيدُ ۚ ۞ أَلَمۡ يَأْتِكُمۡ نَبَوُاْ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمۡ قَوۡمِ نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم ۚ لَا لَيْعَلَمُهُم ٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جِآءَتُهُم ٓ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّئاتِ فَرَدُّوٓا أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفۡوَاهِهِمۡ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرۡنَا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِ، وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا <u>ؚۅؘۘٱڵ</u>ٳۯۻ  $\overset{\parallel}{ ext{r}}$ تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ؞ٳڹؖؗٵؙڹؾ<mark>ؙؠ</mark> يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓا ۚ إِنْ أَنتُمْ ءَابَآؤُنَا ^ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعۡبُدُ الْأَوْنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ﴿ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

@bamagaj

256

قَالَتَ لَهُمَ لَرُسُلُهُمْ إِن خُّنُ إِلَّا بَشَرُ مِّتْلُكُمْ وَلَكِكَنَ ٱللَّهَ يَمُنُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عُ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم لِسُلْطَنِ ۚ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۚ ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدۡ هَدِينَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصۡبِرَتَ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمَ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا اللهِ فَأُوْجِي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَهُلِكَنَّ لَيُلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَنُسْكِنَّنَّكُمُ ۗ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ وَخِافَ وَعِيدِ ۞ وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخ<mark>ِا</mark>بَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ ۞ لِمِّن وَرَآبِهِ، جَهَنَّمُ وَيُسْقِىٰ مِن مَّآءِ ۖ صَدِيدٍ ﴿ يَتَجَرَّعُهُۥ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُۥ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ ِمَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَآبِهِ عُ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابٌ عَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلۡبَعِيدُ ﴿

بحرف على بن أبي طالبُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَالِقٍ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ وَّبَرَزُواْ لِلَّهِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ لِبَعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ۗ ٱلضُّعَفَـٰ وُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعًا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيۡء ۚ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا ٱللَّهُ هَٰدَيْنَكُمْ ۖ سَوَآءُ عَلَيْنَاۤ أَجَزِعْنَاۤ أَمۡ صَبَرۡنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيص وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ۗ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخۡلَفۡتُكُمۡ ۗ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَن ۚ إِلَّاۤ أَن دَعَوۡتُكُمۡ فَٱسۡتَجَبۡتُمۡ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓاْ أَنفُسَكُم ۖ مَّآ أَنَاْ بِمُصۡرِحِكُمۡ وَمَآ أَنتُم بِمُ بِمَآ أَشۡرَكۡتُمُونِ مِن قَبۡلُ ۗ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمۡ ۚ عَذَابُ أَلِيمٌ ۚ ۚ وَأُدۡخِلَ ٱلَّذِير ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحَيِّهَا ۗٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذَٰنِ رَبِّهِمِر تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا لِسَكَمُ ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآهِ مُ تُابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ 📳 الشبكة الإسلامية www.islamweb.net

@bamagaj

258

المثال رفزي المرف علي بن أبي طالب ِ **ٱلَّا**مَّتَالَ ۗ تُؤْتِیٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِینِ بِإِذۡنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ۗٱلۡأَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ ٱ<mark>ل</mark>ارۡضُ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتَ مِن فَوْقِ ۗ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرِارِ ۚ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴿ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا ۚ يَشَآءُ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ كُفِرًا وَأَحَلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوِارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ لِسِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ وَٱلْارْضَ ۗ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأُخْرَجَ بِهِ ع مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرى ۮٙآؠٟؠؘؠڹ فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِۦ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ۗ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

المنتال المنتال بحرف علي بن أبي طالب وَءَاتِلكُم مِّن كُلِّ مَا السَّالِّتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُّوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي لَظَلُومٌ ۚ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلۡبَلَدَ ۗ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدُ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضۡلَلۡنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰة ۖ فَٱجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّرَ ۖ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهُمْ وَٱرۡزُوۡقُهُم مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُحۡنِفِي وَمَا نُعۡلِنُ ۗ وَمَا ٱلَارْضُ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۗ تَخَفِيٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ۗ ٱلْأَرْض وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَعِيلٌ وَإِسۡحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ۗ ٱلدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَآءِ ۚ ۞ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَالِدَىَّ ۗ وَلِلْمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَلفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا ۗ يُؤَخِّرُهُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ٢ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

@bamagaj

260

بحرف علي بن أبي طالبُ مُهۡطِعِينَ مُقۡنِعِي ۗ رُءُوسِمِ ۚ لَا يَرۡتَدُّ إِلَيۡهُمۡ طَرۡفُهُمۡ ۖ وَأَفۡعِدَتُهُمۡ ۖ هَوَٓٱءُ ۚ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ خِجَّبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوٓا أَقۡسَمۡتُم مِّن قَبۡلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ۚ وَسَكَنتُمۡ فِي مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلّْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ كُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَرُولَ ٱلْأَمْثَالَ ﷺ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكُرَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ١ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ع رُسُلَهُ رَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ١ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرٌ ۗ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ ۗ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهِّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِينَ يَوۡمَبِدِ مُّقَرَّنِينَ فِي ۗٱلْأَصۡفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن ۚقَطِرَانٍ وَتَغۡشِيٰ وُجُوهَهُمُ َ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ اَلْحِسَابِ ﴿ هَلَا بَلَكُّ إِلَنُّ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ، وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ ۖ إِلَـٰهُ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا ۗ ٱلْأَلْبَبِ ۗ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف ربرواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سميف المنسل رفيعة بحرف علي بن أبي طالب ﴿ سُورَةُ ٱلْحِجْرِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (99) الْمِ ۚ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلۡكِتَابِ ۗ وَقُرۡءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ذَرِّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهُمُ ٱلْأَمَلُ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعَلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا ۚ يَسۡتَـۡخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ بٱلۡمَلَيۡكَةِ ۗ يَئَأَيُّا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَى لَوْ مَا تَأْتِينَا ۗ بِٱلْمَلَيْمِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَمِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ۚ خَلَفِظُونَ ۞ وَلَقَد أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعٌ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولُ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَيْمَةُ زَءُونَ ﴿ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ وَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَقَدۡ خَلَت سُّنَّةُ ۗ ٱلأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوۡ فَتَحۡنَا عَلَيۡهُم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ شُكِّرَتَ ٱبْصَارُ نَا مُ فِيهِ يَعۡرُجُونَ ﴿ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا السُّكِّرَتَ أَبۡصَارُنَا بَلۡ خَٰنُ قَوۡمٌ مَّسۡحُورُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإسالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

الميتال الميت وَلَقَد جَّعَلَّنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ وَٱلْأَرْضَ رَّجِيمٍ ﴾ إِلَّا مَن ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمۡعَ فَأَتَبَعَهُۥ شِهَابُ مُّبِينٌ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدۡنَاهَا وَأَلۡقَيۡنَا مِمَّوْزُونِ وَجَعَلَنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَا مَعَلِيشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا لَخَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ٓ إِلَّا بِقَدَر مَّعَلُومِ ﴿ مَآءً فَأَسۡقَیۡنَکُمُوهُ ۗ وَّ أُرۡ سَلَنَا وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُخَى - وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ ٱلۡشتَلخِرينَ ' عَلِمْنَا ٱلْسَتَغْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخَشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ وَكِيمٌ ۚ عَلِيمٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا حَمَا مُسَنُونِ وَآلْجَآنَ الْحَانَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنَ لَحَمَا ٍ مَّسْنُونٍ ﴿ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونِ هَي فَإِذَا ال ٱلۡمَلَيۡكَةُ ۖ كُلُّهُمۡ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلجِدِينَ ﴿ فَسَجَدُ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَن يَّكُونَ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ۖ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿







لَنَسۡعَلَنَّهُ<del>مۡ</del> ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِلِكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلۡمُسۡتَهۡزِ ۗ ؚينَ ا فَأَصِّدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكُ الْمُسْتَةِ زِءِينَ ٱلَّذِيرَ يَجۡعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعۡلَمُونَ ۚ ۚ وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ وَٱعۡبُدُ رَبَّكَ حَتًّا يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿ ﴿ شُورَةُ ٱلنَّحْل ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (128)\* بسرالاه الرحمز الرجيم ١٩ لَمَكَنَّهُ كَةَ أَتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا تُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَهِكَةَ ِمَن يَّشَآهُ أَنَ اَنذِ رُوٓاْ مُ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ، عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓاْ أَنَّهُ لَاۤ إِلَاهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱتَّقُونِ ۗ . آلانسَــنَ <sup>م</sup> خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلِيٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ ۖ ٱلْإِنسَانَ دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ مِن نُّطَفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ لَّهُبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا لِدِفْءٌ وَمَنَافِعُ , تَاكُلُونَ مُ وَمِنْهَا ۚ تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾

وَتَحْمِلُ ۗ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُّ رَّحِيمُ وَٱلْخَيلَ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ۗ وَزِينَةٌ ۚ وَتَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ جَآيِرٌ ۗ وَلَوۡ شآءَ لَهَدلكُمۡ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا الْجَآبِرُ ۗ وَلَوْ شِآءَ لَهَدِيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُر مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُر بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقُومِ يَّتَفَكَّرُونَ لِْقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ وَٱلنُّجُومَ ﴿ لِّقَوْمِ يَّعْقِلُونَ ﴾ مُسَخَّرَاتٍ إِلَّمْرِهِ ۦٓ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي ﴿لِّقَوْمِ يَّذَّكَرُونَ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُوٓ ٱلْأَرْضُ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُۥٓ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ۚ لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى طَريًّا وَتَسْتَخْرجُواْ سَخَّرَ ٱلۡبَحۡرَ لِتَأۡكُلُواْ مِنۡهُ لَحۡمًا ۖ طَرِيًّا وَتَسۡتَخۡرِجُواْ مِنۡهُ حِلۡيَةً تَلۡبَسُونَهَا وَتَرَک ٱلْفُلُّكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ الإدغام الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت ابرواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المانية المان وَأَنْهَا وَسُبُلًا وَأَلْقِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ۖ وَأَنْهَا ۖ وَشُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَىمَتِ وَبِٱلنَّجِمِ وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ۞ ۚ أَفَمَن تَحۡلُقُ كَمَن لَّا يَحۡلُقُ ۖ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا شَيًّا وَّهُمْ تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَحَلَّلُقُونَ لِشَيَّا وَهُمْ إلَىٰهُكُمۡ ۗ إِلَىٰهُ ۖ يُخْلَقُونَ ﴾ أَمْوَاتُ غَيْرٌ أَحْيَآ ِ ﴿ وَمَا يَشْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ مُّنكِرَةٌ وَهُم وَاحِدُ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوجُ مُ مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ۗ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِبِرِينَ ﴿ وَإِذَا كَامِلَةً يُّومَ قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم ۗ قَالُوٓاْ أَسَلطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ ۗ إِينحَمِلُوٓاْ أَوۡزَارَهُم ۗ كَامِلَةً يَوۡمَ ٱلْقِيَامَةِ لَوَمِنَ أُوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتِى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأُتِلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ السكت إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المنتال المنت ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَتَّقُونَ فِيهم ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَوَفِّلُهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّءٌ بَلِيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ فَلَبِغْسَ مَثْوَى ٱلۡمُتَكَبّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمۡ ۚ قَالُواْ خَيِّراا ۗ لِّلَّذِينَ حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ أَحۡسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنۡيِا لِحَسَنَةُ ۚ وَلَدَارُ ٱلْاَخِرَةِ خَيۡرٌ ۚ وَلَنِعۡمَ دَارُ ٱلۡمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ ىَشَآ وُورِ بَ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِن تَحْتِهَا ۗ ٱلْأَنْهَارُ ۗ لَهُمْ فِيهَا مَا لِيَشَآءُونَ ۚ كَذَالِكَ يَجْزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَتَوَفِّنُهُمُ ٱلْمَلَيْرِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ أَن يَّأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ مُ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ۚ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَجِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسۡتَ ٓزُونَ يَسْتَهْزءُونَ 📳 الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي السكت الإدغام الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف <sub>(</sub>وقف حمزة - (كورش برواية خلف عن حمزة التقليل

برواية خلّاد عن حمزة أوصل حمزة، بالسكت أو التبديل السبيل أو التبديل الشبكة الإسلامية الشبكة الشبكة الشبكة السلامية الشبكة الإسلامية الشبكة الش



المانيالي رفزع الماني طالب بحرف علي بن أبي طالب رِجَالًا يُّوجِي , فَسَلُواْ مُ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنِ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً يُوحِيِّ إِلَيْهُمْ ۖ فَسْعَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ بِٱلۡبِيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهُمْ السَّيَّاتُ أَن تَّخْسِفَ ٱللَّهُ بَهُمُ ٱلْأَرْضَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ جُمُ ٱلأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيَّثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٍ أَوۡ يَاخُذَهُمُ ۗ ﴿ ا الله عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيمُ ﴿ أُوَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالِمُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا شَيء يَّتَفَيَّوُا ۗ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ ۗ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلّهِ ٱلَّارْضِ مِن دَابَّةٍ وَّٱلْمَلَهِ كَةُ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ۗ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ١٠ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓا إِلَهَيْنِ وَٱلْارْضُ إِلَنُّ وَاحِدٌ أَ ٱتْنَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُو ۗ إِلَكُ وَاحِدُ فَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَعَرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَيِّمَ يُشْرِكُونَ ﴿

سيت إلله المرابطة ال لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمۡ ۚ فَتَمَتَّعُواْ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَجَعْلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَاهُمۡ ۚ تَٱللَّهِ لَتُسۡعَٰلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَفۡتَرُونَ ۞ وَجَعۡلُونَ لِلَّهِ ٱلۡبَنَاتِ سُبۡحَانَهُۗ ۖ مُسَوَدًا وهُو كَظِيمٌ وَلَهُم مَّا يَشۡتَهُونَ ۚ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم ۚ بِٱلْأُنثِيٰ ظَلَّ وَجَهُهُۥ ۖ مُسۡوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ هُ يَتَوَادِى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ٓ ۖ أَيُمۡسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ أَمۡر يَدُسُّهُ و فِي ٱلسَّوِّ وَ السَّوِّ السَّوِّ السَّوِ السَّوِ السَّوِ السَّوِ السَّوِ السَّوَءِ السَّوَءِ اللَّهِ الْمَثَلُ السَّوَءِ اللَّهِ الْمَثَلُ السَّوَءِ اللَّهِ الْمَثَلُ السَّوَءِ اللَّهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلِىٰ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلِّمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن يَسْتَنخِرُونَ مُسَاعَةً ۗ وَلَا دَآبَّةٍ وَلَكِكِن يُّؤَخِّرُهُمَ دَآبَّةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا ج<mark>ِآ</mark>ءَ أَجَلُهُمْ لَا ۖ يَسۡتَـۡخِرُونَ ۖ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۞ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسۡنِيٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفۡرَطُونَ ﴿ تَٱللَّهِ لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَاۤ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبۡلِكَ عَذَابُ ٱلِيمُّرُ وَمَآ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُنُومِنُونَ ۗ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ هَٰمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۗ وَهُدًى وَرَحۡمَةً لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ۗ

273

المان وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ۖ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۤ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ۖ لِّقَوْمٍ فَرْثِ وَدَمِر يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِر وَٱلاعْنَابُ لَّبَنَّا خَالِصًا السَّابِغَا لِّلشَّرِبِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ ۚ وَٱلْأَعۡنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ إِلْقُومِ يَعْقِلُونَ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلجِبَالِ لِبِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ مِيْ خُتَلَفُّ ٱلْوَانُهُ مُ فَٱسۡلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذَٰلُلاً ۚ يَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ۖ مُّخۡتَلِفُّ أَلۡوَانُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ مَّن يُرِدُّ الِّقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرْ ثُمَّ يَتَوَفِّلُكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۖ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُرْ مَلَكَتَ ٱيْمَانُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّى رِزْقِهِمۡ عَلَىٰ مَا ۖ مَلَكَتَ أَيْمَا ُهُمْ مِّنَ أَنفُسِكُرِ ۗ أَزُواجًا فَهُمۡ فِيهِ ۗ سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعۡمَةِ ٱللَّهِ يَجۡحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم ۗ مِّنْ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَاجًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم وَّجَعَلَ لَكُم مِّنَّ پُومِنُونَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أُزُوا حِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ ۚ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿

سريف النوال بحرف علي بن أبي طالب شَيَّا ۗ وَلَا وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزۡقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرۡضِ ۖ شَيَّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ إِلَى أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ۖ شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَىٰ مَوْلِنهُ أَيْنَمَا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم يُوجِّهةٌ لَا يَأْتِ بِحَنَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم هِ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ۚ وَمَآ أُمِّرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۗ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ إِمِّهَا تِكُمْ لَا شَيُّا ۗ وَجَعَلَ تَعْلَمُونَ الشَّيْءَ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْر مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لِّقَوْمِ يُّومِنُونَ لَأَيَاتٍ لِّلَقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

ميت الناتال رفزي المالي بحرف علي بن أبي طالب سَكَنًا وَجَعَلَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بِيُوتِكُم لِمَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا ا أَثَنَا وَمَتَعًا وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا ۚ أَثَلَثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ ۩أُكْنَانًا وَّجَعَلَ ظِلَالًا وَجَعَلَ حِينِ ﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَق ۖ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ ۗ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم الْمَكُم ۚ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعۡمَتَهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَن لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَنَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رِءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ فَأَلِقُواْ هَنُّو لَا ۗ شُرَكَاۤ وُنَا مُ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۖ إِلَيْهُمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَٰدِبُونَ ﴿ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِذٍ ٱلسَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ 🚍 الإدغام السكت الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل ( برواية خلّاد عن حمزة لوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

الشكة الإسلامة

www.islamweb.net

المانية المان ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهُم مِّنَ أَنفُسِهم وَجِئْنَا بِكَ شَيْءِ وهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرىٰ شَهيدًا عَلَىٰ هَـٰٓ وُلَآءٍ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلۡكِتَابَ تِبۡيَانًا لِّكُلِّ شَيۡءِ وَهُدًى وَرَحۡمَةً وَبُشۡرِىٰ لِلْمُسۡلِمِينَ ﴿ فَي اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ ۗ وَٱلۡإِحۡسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلۡقُرْرِكِ وَيَنْهِىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكر وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَٱلْمُعُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَد جَّعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزَّلَهَا مِنْ بَعْدِ ۖ قُوَّةٍ أَنكَنَّا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً لِمَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي لِمِن أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَّشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَّشَآهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسۡعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمۡ تَعْمَلُونَ 🚍 الشكة الإسلامة

@bamagaj

www.islamweb.net





المصحف الشهيف الشيال المنطقة المنطقة

ِيُّوۡمَ

يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِّنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا

مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتَ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ

يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَد جِّاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ مِطَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ مُكُنتُمٌ مُعَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ مُكُنتُمٌ

ظَلِمُونَ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا ۖ طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ

إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡحِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ

رَجِيمُ وَلَا

رَجِيمُ وَلَا

بِهِ عَلَى فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا

ِحَلَىٰلُّ وَّهَٰٰٰذَا

تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلْذَا لَحَلَالٌ وَهَلْذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ قَلِيلٌ وَهَلْمُ عَذَابُ ٱلِيمُ مُ

ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ﴿ مَتَكُ ۗ قَلِيلٌ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🚍

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

المصحف الشريف الشريان المصحف الشريف المرافق المرف علي بن أبي طالب

وَأَصْلَحُوٓا مُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ رَبَّكَ مِنَ اللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ مِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَءَاتَيْنَهُ وَلَا مُعْدِهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُولُولُولُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مِنْ اللللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنِلِمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ مُنْ ال

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ شَاكِراً لِآئَعُمِهِ ۚ ٱجْتَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَىٰ لَصِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ فِي حَسَنَةً ۗ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلاَخِرَة

الدُّنْيِا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِ فِي ٱلْاَحِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ثُمَّ أُوْحَيِّنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ

الْبِرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ

ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ تَحۡتَلِفُونَ ۚ اَدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِٰكَمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَة ۖ وَجَلِالْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ۚ إِنَّ وَمَا رَبَّكَ هُو أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَن سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَن سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فَى طَيْلُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمۡكُرُونَ ۚ هَا وَاللَّهِ ۚ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمۡكُرُونَ ۚ هَا إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمۡكُرُونَ ۚ هَا إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمۡكُرُونَ ۚ هَا إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمۡكُرُونَ ۚ هَا إِنَّ ٱللَّهُ مَا عُولِنَا عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمۡكُرُونَ ۚ وَاللَّهُ مَا عُولِيْنَ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُ فَى ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُ فَى ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُ فَى مَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مِا اللَّهُ مِنْ وَلَا تَكُ فَى ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ وَلَا تَكُ فَى فَيْقِ مِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْمُ وَلَا تَكُ فَى ضَيْقٍ مِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَا تَكُ فَى مَا يَعْمُونُ وَلَا تَكُ فَى فَيْقُولُونَ الْمُعَالِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْقُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت النزاي الإمالة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل وقف حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj)

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

المصحف الشريف الشريف المناطقة المناطقة

﴿ سُورَةُ ٱلْإِسۡرَاء ﴾ \* مَكِّيَّةً وَءَايَاتُهَا (111)\*

بسرالله الرحمز الرجيم

الله قَصَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ الْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا اللهُ ا

مِن - اینتِنا ٱلَّذِي بَارِکۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِیَهُۥ مِنۡ ءَایَاتِنَاۤ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡبَصِیرُ ۞ وَءَاتَیۡنَا مُوسَی

ۣٳؚڛٙۯٙۅؚۑڶؖ

ٱلۡكِتَابَ وَجَعَلۡنَاهُ هُدًى لِّبَنِيۡ إِسۡرَآءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنَ ﴿ نُوح ۚ ﴿ شُكُورًا وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيۤ إِسۡرَآوِيلَ ﴾

مَعْ نُوحٍ أَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيۤ إِسۡرَآءِيلَ فِي ٱلۡكِتَابِ

**۩ ٱلَا**رۡضِ

لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جِآءَ وَعَدُ أُولِلهُمَا بَعَثْنَا كَانُولُهُمَا بَعَثْنَا كَانُولُهُمَا بَعَثْنَا مَا لَيْ اللَّهُ مَا يَعَثَنَا عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْشَنَا عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْشَنَا عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْشَنَا عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْشَنَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْشَنَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مَا يَعْشَنَا عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَل

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعَدًا مَّفَعُولاً وَأَمْدَدْنَكُم بِالْمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَالْمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَالْمُوالِ وَبَنِينَ

نَفِيرًا إِنَّ أَحْسَنتُمْ لِإَنفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَاتُمْ اللَّاخِرَةِ الْآخِرَةِ اللَّاخِرَةِ اللَّا

نَفِيرًا ﴾ إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جِآءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ

مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ

لِيَسُوٓاً وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَوَاْ

تَتْبِيرًا ﴿

المنطقة المنط ِرَبُّكُرِ أَن يَّرْحَمَكُر<sup>ْ</sup> عَسِيٰ ۚ رَبُّكُرۡ أَن يَرۡحَمَكُرۡ ۚ وَإِنۡ عُدتُٰمۡ عُدۡنَا ۖ وَجَعَلۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَافِرِينَ ۖ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيَبْشُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ هَٰ أُجِرًا كَبِيرًا وَأَنَّ عَذَابًا ٱليمًا ۚ لَهُمۡ أَجۡرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡاَخِرَةِ أَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ ۖ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدۡعُ ٱلإنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآهَهُ وَ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولاً ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلاً مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ وَّكُلَّ إِنسَانٌ طَيْرَهُو عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ ۖ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزَمْنَهُ ۖ طَيْمِرَهُۥ فِي عُنُقِهِ، ۗ وَخُزِجُ لَهُ مِنَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗكِتَابًا يَلْقِلهُ مَنشُورًا ﴿ ٱقْرَأُ كِتَابَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَّنِ ٱهْتَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ عَلَى ضَلَّ ِرَسُولًا وَازِرَةٌ وِّزَرَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِي ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿ وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن يُّهۡلِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلۡقَوۡلُ فَدَمَّرۡنَاۤهَا تَدْمِيرًا فِكَمَ اَهْلَكْنَا ٩ تَدْمِيرًا ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٌ ۗ وَكَفِي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ تَدْمِيرًا خَبيرًا بَصِيرًا 🏐

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا لَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم وَّمَنَ ۗ أَرَادَ ٱلْاحِرَةَ يَصْلِلْهَا مَذْمُومًا لِمَّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ الْمُؤْمِنُ هَتُولاً ۗ وُهَتُولاً ۗ فَأُوْلَتِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ كُلاً نُّمِدُ ۗ هَتُؤُلآء وَهَتُؤُلآء مِنْ عَطَآءِ رَبّكَ ۚ وَمَا بَعۡض ۗ وَۗلَلَّا خِرَةُ كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ ۚ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَّأَكْبُرُ مُّخَذُولًا ُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ لَا تَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا تَحَذُولاً ﴿ 
 وَقَضِىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيۡنِ إِحۡسَنَا ۚ إِمَّا يَبۡلُغَنِّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنۡهَرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلاً كَريمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢ غَفُورًا رَّبُّكُرْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُرْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ ۚ غَفُورًا ﴿ وِّءَاتِ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيٰ حَقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّر ۖ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخۡوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَانُ لِرَبِّهِ ۦ كَفُورًا ۗ

المنطق ا وَّلا تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً لِمَّيْسُورًا ﴿ وَلاَ اللَّهِ وَلاَ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَجَعَلْ يَدَكَ اللَّهُ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِه ۦ خَبِيرًا لِبَصِيرًا خِطًا كبيرًا وَلا أَوْلَكَ كُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ۖ خَنْ نَرْزُقُهُمْ ۗ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ ۗ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا فَيحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيلًا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنِيَ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ ۚ فَلحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُواْوُواْ بِٱلْعَهَدِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ الْمَصْعُولاً ﴿ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَا <sub>۪</sub>ِ خَيۡرٌ ۗ وَّأَحۡسَنُ تَاوِيلًا ۗ ٱلْمُسْتَقِيمُ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلِمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ مَسُولًا ۗ وَلَا وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُوَادَ كُلُّ أُوْلَئِبِكَ كَانَ عَنْهُ ۗمَسْءُولاً ۞ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضُ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلجِبَالَ طُولاً ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ السِّئُهُ ۗ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا 🟝

المان ذَالِكَ مِمَّآ أُوْحِيٍّ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَةِ ۗ وَلَا تَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقِيٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا ۗ مَّدۡحُورًا ۞ أَفَأَصۡفِلكُمۡ رَبُّكُم بِٱلۡبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلۡمَلَٰبِكَةِ ۗ إِنَّكُمۡ ؞۪ٱلۡقُرَان ۗ وَّلَقَد حَّرَّفَنَا لَتَقُولُونَ قَوْلاً لِعَظِيمًا ﴿ وَلَقَد صَّرَّفَنَا فِي هَلذَا ۗ ٱلْقُرْءَانِ لِيَذْكُرُواْ وَمَا لَيزيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ۚ ءَاهِمَ أُ كَمَا تَقُولُونَ إِذًا ۚ لَّا بَتَغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا وَٱلَّارۡضُ ﴿ شَبْحَانَهُ وَتَعَالِي عَمَّا تَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - وَلَكِكن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ وَّإِذَا قَرَأَتَ ٱلۡقُرَانَ حَلِيمًا لَعْفُورًا ١ قَوَا فَرَأْتُ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَّسۡتُورًا وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم ۗ أَكِنَّه ۗ أَن يَّفۡقَهُوهُ وَقُراً وَإِذَا جِجَابًا لَمَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِمٍ ۚ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ <u>،</u> ٱلۡقُرَان رَبَّكَ فِي ۗ ٱلۡقُرۡءَانِ وَحۡدَهُ وَلَّوۤا عَلَىٰ أَدۡبَارِهِمۡ نُفُورًا ﴿ تَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَسۡتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خُوِي إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا وَّقَالُوۤ الْمِأَ•ذَا سَبيلًا هِ ٱنظُرۡ كَيۡفَ ضَرَبُواْ لَكَ ۗ ٱلاَّمۡثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ۖ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوٓا ۗ أَءِذَا مِعِظَيمًا وَّرُفَيتًّا أَ• نَّا كُنَّا عِظَلَّمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ٢

المنطق ا حِجَارَةٌ أُوۡ حَدِيدًّا ه قُلْ كُونُواْ لِحِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي <u></u> فَطَرَكُمۡ ۗ مَن يُعِيدُنَا اللَّهُ قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِيٰ اً أَن يَّكُونَ قَريبًا يَّوۡمَ هُوَ قُلْ عَسِي ۗ أَن يَكُونَ قَريبًا ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثُتُّمْ إِلَّا قَلِيلًا َ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَانَ يَنزَغُ رَّبُّكُرُ ۗ أَعْلَمُ بِكُرِ ۗ إِن يَّشَأُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ لَٰ إِبُّكُرْ أَعۡلَمُ بِكُرْ ۗ إِن يَشَأَ يَرْحَمْكُرْ أُوْ إِن يَّشَأْ وَرَبُّكَ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ ۗ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي بَعْض قَءَاتَيْنَا <u>وَٱلَا</u>رۡض ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى لَبَعْضَ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُردَ زُبُورًا ﴿ تحُويلًا قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا الْتَحْويلاً ﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ ۗ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ عَمۡذُورًا وَّإِن مِّن قَرۡيَةٍ ۨ رَحْمَتَهُۥ وَ ثَخَافُونَ عَذَابَهُۥ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ ۚ مَحۡذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرۡيَةٍ إِلَّا خَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا 🚭

287

بيت إلى المرابعة الم وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ لِبَٱلْاَيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ۗ ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْاَيَاتِ إِلَّا الْحَذِيفًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسَ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي أكبِيرًا وَّإِذْ قُلِّنَا لِلْمَلَهِكَةِ ٱلۡقُرۡءَانِ ۚ وَنُحُوِقُهُمۡ فَمَا لَيَزِيدُهُمۡ إِلَّا طُغۡيَنَا ۚ كَبِيرًا ۞ وَإِذۡ قُلۡنَا ۗ لِلۡمَلَبِكَةِ ٱسۡجُدُواْ ↑ أَرَوَيْتَكُ<sup>م</sup> لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْليسَ قَالَ عَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَ ۗ لَبِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۗ لَأَحْتَنِكَ ۖ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۩ۛۮؙٙۿٙٮؚٞڡؘؘڡؘڹ قَالَ ٱذْهَب قَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ لِجَزَآؤُكُرْ جُزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَن ۾ ٱلَا مُوَال<sup>م</sup> ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ۗ وَأَجْلِبْ عَلَيْهُم خِنَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكَهُمْ فِي ۗ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلَّاوَلَادِ ۗ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا الْخُرُورًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ لَالْطَانُ ۚ وَكَفِى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلِّكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإمالة 🔵 الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة التقليل ( وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سمي**ت** المنتقل رضيخية بحرف علي بن أبي طالب وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ۖ فَاَمَّا لَا جَبِّكُمْ ٓ إِلَى ٱلۡبَرِّ أَعۡرَضَتُمْ أَفَأُمِنتُمْ أَن يُحْنِسفَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلۡبَرِّ أَوۡ يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ أَمْرُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجَدُواْ لَكُمرُ وَكِيلاً ﴿ أَمْرا أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ ۖ تَبِيعًا ﴿ ﴿ وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَاهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحْرِ وَرَزَقۡنَاهُم مِّرَ. ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا لَ تَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِم فَأُوْلَتِهِكُ يَقُرَوُونَ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ عِيمِينِهِ عَأُوْلَئِلِكَ يقرَّءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَ أَعْمِيٰ فَهُوَ فِي أَلَا خِرَةٍ أَعْمِيٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ ۗ وَإِذًا لَّا ٓ كُنَذُوكَ ۗ خَلِيلاً ۗ ِلَّا ذَقَنَاكَ ٱلْحَيَوٰة وَضِعَفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا لَنصِيرًا ﴿

سيف النه على بن أبي طالب \_\_\_\_\_ وَإِن كَادُواْ لَيَسۡتَفِزُّونَكَ مِنَ ۗ ٱلْأَرۡضِ لِيُخۡرِجُوكَ مِنۡهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلۡبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا ۚ تَحُوۡيلاً ۞ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ وَّمِنَ ٱلَّيۡل مِحْمُودًا أن يَّبَعَثَكَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَسَى ۖ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا لَّحُمُودًا صِدْقٍ وَّأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّٱجْعَل لِي ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ لِصِدْقٍ وَأُخْرِجْنِي مُخْزَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ ٷۜؽؙڹۜڗۜڶؙ زَ هُو قُا سُلْطَنَا النَّصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ ۚ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلۡقُرَان خَسَارًا وَإِذَا شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا لَخَسَارًا ﴿ وَإِذَآ يَــُوسًا ڪُ ليه أَنْعَمْنَا عَلَى ۗ ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنِا لِجَانِبِهِ عَلَيْ اللَّهِ مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَعُوسًا هَ قُل كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۚ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡ<mark>دِیٰ ۖ</mark>سَبِيلًا ۞ وَيَسۡعُلُونَكَ عَن ٱلرُّوحۗ قَليلًا وَلَبِن شِينَامُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا الْقَلِيلاَ ﴿ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً ﴿



وَمَن يُضْلل إ وَّمَن يَّهَدِ ٱللَّهُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِد لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيَّا وَبُكِّمًا وَصُمَّا ۖ مَّأُونِهُمۡ جَهَنَّمُ ۗ كُلَّمَا خَبَ عِظْيمًا وَرُفَيتًا ۖ أَوِنَّا ۗ سَعِيرًا ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ۚ بِعَايَاتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ۗ أَءِنَّا ۅؘۘٱڵٳڔؖۻؘٛ لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا ﴿ جَدِيدًا ﴿ ﴿ أُولَمْ ۗ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۽ أَن تُحَنَّلُقَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا اللَّا مُسَكِّتُهُ اللهِ الْلانفَاق ؞ ڂؘڒؘٳ**ٚ**؈ؘ لَّوَ أَنتُهُ وَ قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآهِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذًا لَّأَمۡسَكَٰتُمۡ خَشۡيَةٌ ۗ ٱلۡإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ وَّ لَقَدُّ <sub>ۄ</sub> فَسَلُ ۗ بَنِيٓ إِسۡرَآ ۗ بِيلَ ۗ ٱلْإِنسَانُ ۗ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِي تِسْعَ ءَايَلتِ بَيِّنَاتٍ ۖ فَسْعَلْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ إِذْ لأُظُنُّناك جِآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعَوْنُ إِنِّي ۗ لَأَظُنُّكَ يَهُوسِي مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ ۣۅؘٱڵٳۯڞۘؠۻٙآؠڔۘؗٛۅؘٳؚڹۜؠڸڵڟؙؙڹ۠ڬ هَنُّو لَآ • ^ أَنزَلَ الْهَلَوُّلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْن مَثْبُورًا ؞ ٱڵٳۯڞۘ؋ؘٲۼۛۯۘقؖڹۢۮؙ رِجَمِيعًا وَّقُلُنَا ا فَأَرَادَ أَن يَسۡتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرۡض فَأَغۡرَقۡنَهُ وَمَن مَّعَهُ لِجَمِيعًا ﴿ وَقُلۡنَا مِن بَعۡدِه ٢ لِبَنِيَ إِسْرَةٍ عِلَ " ۩ۘٳؙۘڵٳڔٝۻؘ لِبَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ ٱسۡكُنُوا ۗ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا جِآءَ وَعۡدُ ۗ ٱلاَّخِرَةِ جِئۡنَا بِكُرۡ لَفِيفًا ٢ الشبكة الإسلامية www.islamweb.net

<u></u>لِتَقْرَأُهُ وُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرَانَا وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا ۗ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقَنَهُ ۗ لِتَقْرَأُهُۥ مُكَثِ وَنَزَّلْنَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلاً ﴿ قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ ٓ أَوۡ لَا ۖ تُؤۡمِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ لِلاَذْقَانُ سُجَّدًا وَّيَقُولُونَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ٓ إِذَا يُتَّلِىٰ عَلَيْهُمْ يَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴿ وَيَحِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ا اللهِ عَلَى اللهُ الله أو الدُّعُوا الرَّحْمَانَ اللَّه مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِمَا وَٱبْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْر وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ سُورَةُ ٱلۡكَهِف ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (110)\* ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴿ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنّهُ وَيَبْشُر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمۡ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿



@bamagaj

294

المنطل المرفع المنطل المرفع المنطل المرفع المنطل المرفع ا وَّإِذِ وَإِذِ ٱغۡتَرَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ فَأُوۡرَا إِلَى ٱلۡكَهۡفِ يَنشُرۡ لَكُمۡ رَبُّكُم مِّن وَيُهَيِّي لَكُم مِّنَ مِّرۡفَقًا رَّحْمَتِهِ ۗ وَيُهَيِّى ۚ لَكُم مِّنَ أُمْرِكُم مِّرْفَقًا ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَّ كَنْ مَبُهُمْ ۖ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمْ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلَّبُهُم بَاسِطٌ ِفِرَارًا ۗ وَلَمُلِيتَ مِنْهُمۡ رُعۡبًا ذِرَاعَيهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ مِ لِيَتَسَآ**وَ**لُواْ مُ يَوۡمُّا وَّكَذَ ٰ لِكَ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُوا ۗ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثَتُّمْ فَٱبْعَثُوۤاْ أَحَدَكُم بِوَرْقِكُمْ هَاذِهِ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ۚ فَلْيَنظُرۡ أَيُّآ أَزْكِيٰ طَعَامًا ۗ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ ۖ بِكُ إِنَّهُمْ إِن يَنْظَهَرُواْ مِيرَجُمُوكُمْ إذًا أُحَدًا أَحَدًا ١ اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُرْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفلِحُوٓا الْإِذًا أُبَدًا

المنطقة المنط وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَحَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهُم بُنْيَانًا ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرهِمۡ لَنَتَّخِذَرِتَّ عَلَيْهُم مَّسۡجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ تَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمۡ كَلُّبُهُمۡ سَبِّعَةٌ وَّ ثَامِنْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمَّسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلُّبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ ۖ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلُّبُهُمْ وِيهِ مِ ۗ إِلَّا مِرَآهُ طَهِرًا وَلَا قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ بِعِدَّةٍ م مَّا لَيعۡلَمُهُمۡ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمۡ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِراً وَلَا تَسۡتَفۡتِ أن يَّشَاءَ فِيهِم مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَ ۚ عِلَا فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ رَ شَدًا ٱللَّهُ ۚ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيٓ ۖ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا ۖ رَشَدًا ۗ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ۖ لَهُ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ تُلَثَ مِاْئَةٍ مِن وَّلِيِّ وَّلَا اللهُم مِن دُونِهِ اللهِ وَأَسْمِع مَا لَهُم مِن دُونِهِ المِن وَلِيِّ وَلَا ۗ وَٱلْأَرْضَ ا أَحَدُا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ وَٱتَّلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًا ﴿

سيت إلى الماروغي الم وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُريدُونَ وَجۡهَهُۥ ۖ وَلَا تَعۡدُ مِّنَ اَغَفَلْنَامُ عَيْنَاكَ عَنْهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا ۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُ ۖ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوِلهُ وَكَارَكَ أَمْرُهُ ۚ فُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۗ فَمَن شِآءً فَلْيُؤْمِن وَمَر . شِآءَ وَإِن يَّسۡتَغِيثُواْ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّا أَعۡتَدۡنَا لِلظَّلِمِينَ لَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ الْبِمَآءِ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِى ٱلۡوُجُوهَ ۚ بِئِسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَنَّ أُحْسَنَ عَمَلًا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ لَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ عَدۡنِ جَّرى مِن خَوْتُهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحُلَّوۡنَ فِيهَا لِمِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلۡبَسُونَ ثِيَابًا خُضۡرًا ٱلْارَآبِكِ ۭڛؙڹۮؙڛؚ ٷٙٳؚڛٝؾؘڹٙۯڡؚۣۨۘٛ مُّؾَّكِڡؚۣڹؘ مِّن سُندُسِ وَإِسۡتَبۡرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ۚ ٱلْأَرَآبِكِ ۚ نِعۡمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ ِمِنَ ٱعۡنَىبُ ۗ وَحَفَفۡنَهُماً بِنَخۡل \* وَٱضۡرِبۡ هَٰم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ المِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا شَيْعًا مُّ شَيْعًا مُّ أَوْفَجَّرْنَا وَاتَتُ ٢ كُلَهَا مُ شَيْعًا مُ وَفَجَّرْنَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ أَءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ أَشَيُّكًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا لَهُرًا ١ ﴿ وَكَانَ لَهُ مُرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٓ أَنَا أَكَثَرُ مِنكَ مَالاً وَّأُعَزُّ نَفَرًا وَأُعَزُّ نَفَرًا 🚍

ا أَبِدُا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفَسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ٓ أَبَدًا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَة قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ و وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطِّفَةٍ ثُمَّ سَ<mark>و</mark>ِّلكَ رَجُلاً ۗ لَّاكِنَّا ْ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ ۖ أَحَدًا ﴿ وَلَوۡلَاۤ إِذ دَّخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ ۗ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ فَعَسِي ٰ رَبِّيَ ۖ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن مَآوُهَا جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ۚ زَلَقًا ﴿ أُو يُصْبِحَ ۗ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُرُ طَلَبًا ﴿ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ م فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ لَمُ الشَّرِكَ بُرِيِّيٓ أَحَدًا وَلَمْ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَللَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ر فِئَةٌ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوِلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ۩ۘڷۺؘؖڡؘٳٙۥؚ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَٱضۡرِبَ هَٰم مَّثَلَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنيا ۚ كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ٱلّارْضُ فَأَصْبَحَ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ۗ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمًا تَذۡرُوهُ ٱلرّيحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءِ مُّقْتَدِرًا ﴿

298

المصحف الشهيف الشهيف المنطقة المنطقة

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَالْبَنوِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا وَيَوْمَ اللَّهُ الْجَبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ وَخَيْرٌ أَمَلًا فَي وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجُبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ وَخَيْرُ أَمَلًا فَي وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجُبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ وَخَيْرُ أَمَلًا فَي وَيُومُ وَاللَّهُ وَيُومُ اللَّهُ وَعَرْضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَد جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ زَعْمَتُمْ أَوْلُ مَرَّةٍ بَلُ زَعْمَتُمْ وَاللَّهُ وَيُومُ وَلَا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا لَقَد جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ زَعْمَتُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَد جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ زَعْمَتُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَد جِعْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَبِلُ زَعْمَتُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَلَّن خُّغَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

ِصَغِيرَةً وَّلَا كَبِيرَةً ۗ

وَيَقُولُونَ يَـٰوَيۡلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلۡكِتَابِ لَا يُغَادِرُ ۖصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِلْهَا ۚ

أُحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ

وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِاَدَمَ مُ مُ

لَّ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ٓ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥۤ أَنْ اللهُ

أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ ۚ بِئِسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلاً ۞ ﴿ مَّٓا أَشْهَدَّ مُهُمْ خَلْقَ وَالْارْضُ مُ عَضُدًا وَيُوْمَ

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ

نَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هَمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم

مَّوْبِقًا وَّرِءَا

مُّوبِقًا ﴿ وَرِءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوٓا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٢



المصحف الشريف الشريف الشريط المصحف علي بن أبي طالب

غَدَآ أَنَا ۗ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتِنهُ ءَاتِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ الْمَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَاۤ أَنسَننِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۖ

وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ ۚ فِي ٱلۡبَحۡرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبۡغ ۚ فَٱرۡتَدَّا عَلَىٰ ءَاتَارِهِمَا

قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا

ِ هَلَ ٱتَّبِعُكَ<sup>م</sup>ُ

عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِي ۚ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَٰدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ

صَبْرًا وَّكَيْفَ

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تَحُطْ بِهِ عَنْمًا ﴿ قَالَ

سَتَجِدُنِيٓ إِن شِهِ ٓ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أُمْرًا ﴿ قَالَ فَاإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا ۖ تَسْعَلَنِي

عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ

ِشَيُّا اِمْرًا مُ اللَّهُ أَلَمُ اَقُلُ

قَالَ أَخَرَقَهَا لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَد جِّئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ ۚ أَلَمْ أَقُلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ

تُؤَاخِذُنِي ۗ

مَعِي صَبِّرًا ﴿ قَالَ لَا لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ وَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَد جِّئْتَ

شَيُّ النُّكْرًا

سيت الناتيل بحرف علي بن أبي طالب —— سَأَلَتُكُ قَالَ ۖ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِى صَبۡرًا ﴿ قَالَ إِن السَّلۡتُكَ عَن شَيۡءِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰۤ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ حِدَارًا يُريدُ أَن يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۗ ، فَأَبَوَّاْ أَن يُّضَيِّفُوهُمَا ٱسۡتَطۡعَمَاۤ أَهۡلَهَا ۗ فَأَبُواْ أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا ۗ جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ ِسَأُنَبِّكُ بِتَاوِيل<sup>م</sup> قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذتَّ عَلَيۡهِ أُجۡرًا ﴿ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيۡنِي وَبَيۡنِكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلَ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ ۗ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْر ﴿ أَنَّ اعِيبَا ۗ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلكٌ يَّأْخُذُ فَأَرَدتُ ۚ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ۚ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُكَمُ فَكَانَ ﴿ أَن يُّرْهِ قَهُمَا طُغْيَنًا وَّكُفْراً ﴿ وَأَن يُّبْدِلَهُمَا أَبُوَاهُ مُؤْمِنَيْن فَخَشِينَا ۚ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿ فَأَرَدُنَا ۚ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا <u></u> وَأَمَّا وَ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا خَيْرًا مِّنْهُ ۚ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ أن يَّبَلُغَآ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ ۖ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا پر تَاويلُ مُ وَيَسۡتَخۡرِجَا كَنزَهُمَا رَحۡمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلۡتُهُۥ ۖ عَنْ أُمۡرِى ۚ ذَالِكَ ۖ تَأْوِيلُ مَا لَمۡ وَّيَسْئَلُو نَلْكَ صَرُّا تَسْطِع عَّلَيْهِ ﴿صَبْرًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنَ ۗ قُل اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ ذكُرًا ذكرًا 🚍

سيت المنتقل المنتقل بحرف علي بن أبي طالب إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْرٍ ﴿ حَلْمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلِّنَا يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَٰتُكْرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ و جَزَآءً ٱلْحُسْنِي ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ خَعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتَّرا ﴿ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَ مِ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يُفْقِهُونَ قَوْلاً ، قَالُواْ يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ فَهَلْ خَعْلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرْ وَبَيْنَهُمْ ۖ رَدْمًا ﴿ وَاتُونِي زُبَرَ

ٱلْحَدِيدِ مَا حَتَى إِذَا سَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا مَا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ وَنَارًا قَالَ ٱتْتُونِيٓ

أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَعُواْ لَهُۥ نَقْبَا ﴿

بحرف علي بن أبي طالبُّ قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِي ۖ فَإِذَا جِآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ ۚ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي ۖ حَقَّ يَوْمَبِنْ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ۖ وَنُفِخَ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ ۚ يَوْمَهِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ ۗ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ ۚ جَمْعًا ﴿ مِكَانَتَ ٱعْيُنْهُمْ ۗ فِي غِطَآ ۗ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِنِ لِلْكَنفِرِينَ عَرْضًا ﴿ ٱلَّذِينَ ۖ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي أَن يَّتَّخِذُواْ وَكَانُواْ لَا يَسۡتَطِيعُونَ ۖ سَمۡعًا ۞ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ۖ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِر. , نُنَبَّئُكُمُ بَالَا خَسَرينَ دُونِيٓ ۚ أُولِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا جَهَنَّمَ لِلۡكَافِرِينَ نُزُلاً ﴿ قُلۡ هَلَ ۖ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخۡسَرِينَ أَعۡمَالاً ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا وَهُمْ يَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ يُحۡسِنُونَ ۖ صُنْعًا ﴿ وَلِقَآبِهِ ۗ كَنَبِطَتَ ٱعْمَالُهُمْ ۗ أُوْلَنِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمِ ۗ وَلِقَآبِهِ ۦ خَجَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزَّنَا ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُزَوًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ٢ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبَلَ أَن يَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُم ۗ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ إلَىٰهُكُمْ ۖ إِلَىٰهُ وَاحِدُ أَ ْ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا لَصَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبِّهِ ۦ أَحَدًا ﴿

304

بحرف على بن أبي طالبُّ ﴿ سُورَةُ مَرْيَمٍ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (98) كَهيعَصَ ۞ ذِّكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَريَّآ ۞ إِذْ نَادى رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ۞ ٱلرَّاسُ شَيْبًا وَلَہُ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلِيًّا مِن وَرَآوِي ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَّالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ لَوَلِيًّا ا ﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلَٰهُ رَبِ ۗ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَريَّآ إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ غُلَبٌ ٱسۡمُهُ عَٰدِي لَمۡ خَعَل لَّهُ مِن قَبۡلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَيِّىٰ يَكُون ۚ لِي لَٰغُكُمُ عَاقِرًا وَّقَدَ وَّكَانَتِ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ۚ هَيِّنُ وَقَدۡ خَلَقۡنَاكَ مِن قَبۡلُ وَلَمۡ تَكُ شَيَّا ۞ قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ تُلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ وبُكْرَةً وَعَشِيًّا فَأُوْحِي ۗ إِلَيْهُمْ أَن سَبِّحُواْ ۗ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشسام الصاد صوت النزاي 🦲 الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj





بحرف علي بن أبي طالبً مِغَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۗ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا خَنُ نَرثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ مَكَانَ صِدِّيقًا إِلاَّ بيهِ يَناَّ بَتِ نَّبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِى عَنكَ شَيَّا ا يَا أَبَتِ إِنِّي قَد جِّ آءَنِي مِرَ اللَّهِ لَم اللَّم اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الل يَّنَّأُبَت لَيَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن ٣ أَرَاغِكٌ أَنتَ عَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿ قَالٌ ۚ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرَاهِيمُ ۖ لَهِن لَّمۡ تَنتَهِ لِأَرۡجُمَنَّكَ ۗ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ ۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ <sub>؞</sub>وَّاعۡتَزلُكُمۡ رَبِيٓ ۗ إِنَّهُۥ كَانَ بِي لِحَفِيًّا ۞ وَأَعۡتَرِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسِي أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ آ إِسۡحَاقَ وَيَعۡقُوبَ ۗ وَكُلاًّ جَعَلۡنَا ۖ نَبِيًّا ﴿ وَوَهَبۡنَا هَمُ مِّن رَّحُمۡتِنَا وَجَعَلْنَا هَمُ لِسَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبيًّا وَّٱذْكُرْ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسِيٍّ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ ۚ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيًّا ﴿

الناسل بحرف علي بن أبي طالب وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ۗ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَاهُ لِنَجْيًا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ وَّٱذْكُرْ هَـٰرُونَ لَنبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ إِسۡمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً لنَّبيًّا مَرْضِيًّا وَّٱذْكُرْ ﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ ۖ مَرۡضِيًّا ﴿ وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَابِ وَرَفَعَنَكُ مَكَانًا عَليًّا إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ صِدِّيقًا لَّهِ عَالَا اللَّهِ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ وَاسْرَ وِيلَ عَلَيْهُم مِّنَ ٱلنَّبيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ لَنُوحٌ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ سُجَّدًا وَبِكِيًّا ١ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجۡتَبَيۡنَآ ۚ إِذَا تُت<mark>َلِيٰ ۚ</mark> عَلَي**َهُمۡ** ءَايَٺتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّواْ ۖ سُجَّدًا وَبِكِيَّا ۗ ۗ ۗ \* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ۚ غَيَّا ﴿ <u>،</u> فَأُوْلَىٰكَ شَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ الشِّيَّا ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ وَعَدُهُ الْمَأْتِيَّا ﴿ لَّا الغُوَّا وَلَا سَلَمَا اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ وَعَشِيًّا اللَّهُ اللَّهُ وَعَشِيًّا يَسْمَعُونَ فِيهَا ۚ لَغُوًا إِلَّا سَلَـٰمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا ۗ بُكِّرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ ۖ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمِّر رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَّفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿



المصحف الشمايف المنالل المنطقة بحرف علي بن أبي طالب أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَئِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَينَ لَمُ اللَّا وَوُلَّدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا ﴿ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ فَرْدًا وَّٱتَّخَذُواْ وَنَرْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿ كَلَّا ۚ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَةٍ مِ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ۚ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّاۤ أَرۡسَلۡنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى يَّوۡمَ ٱلْكَافِرِينَ ۚ تَوُٰزُّهُمۡ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعۡجَلَ ۗ عَلَيۡهُمۡ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ ۚ عَدًّا ﴿ يَوۡمَ خَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانُ وَفْدًا ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وُلَدًا ﴿ لَقَد ۿڐؖٳ ۩ٱڵٳۯٙڞؙٛ جِّغَتُمْ شَيْعًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَحِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًا ۥ أَن يَّتَّخِذَ وُلِّدًا ۗ ان دَعَوْاْ لِلرَّحْمَانِ ۗ وُلَدًا ﴿ وَمَا يَانْبَغِي لِلرَّحْمَانِ ۖ أَن يَتَّخِذَ وُلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن عَدُّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ لَيْ لَقَدْ أَحْصِيهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٥

المصحف الشريف الشائل المرف علي بن أبي طالب

> ﴿ سُورَةُ طَه ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (135)\*

## بسماللهالرحمزالرجيم

طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقِي ۚ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن حَنْهَىٰ ۚ تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَاتِ ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوىٰ ۞ لَهُۥ مَا فِي مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَا فِي ٱلْعُلَى ۞ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوىٰ ۞ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلتَّرِيٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُۥ مَا يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْا سُمَاءُ ٱلْخُسْنِيٰ ۞ وَهَلَ أَتِنكَ حَدِيثُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُو لَى اللَّهُ اللَّهُ



المنطقة المنط إِذْ أُوْحَيِّنَآ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحِي ﴿ أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَكَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي هَلَ اَدُلُّكُمْ مَا عَلَىٰ مِن يَّكُفُلُهُ وَ الْمَا ﴿ إِذ تَّمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُرْ عَلَىٰ مَن يَكَفُلُهُ وَ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّلَكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثَ سِنِينَ فِيٓ جِيتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَّــمُوسِىٰ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِغْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَهُوسِيٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوكَ لِبَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ لَهُ اللَّهِ فَقُولَا لَهُ ۾ أُوۡ أَن يَّطۡعَيٰ قَوْلاً لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخَشِيٰ ﴿ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا خَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغِيٰ قَالَ لَا تَخَافَآ ۗ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأُرِئِ قَ فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ۗ إِسۡرَآءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم ۗ قَد جِّغۡنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدِينَ ﴿ إِنَّا ٰ قَدۡ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلِّىٰ ۚ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَامُوسِي ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطِي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدِي ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلۡقُرُونِ ۗ ٱلۡأُولِي ۗ

سيت المنطل المنطق بحرف علي بن أبي طالب قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ سُبُلًا وَأَنزَلَ مَهدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا لِشُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ <u></u>وَٱرْعَوۡا ۗ أَنۡعَـٰمَكُہۗ شَتِّيٰ ﴿ كُلُواْ ۗ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاْيَاتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّنهِيٰ ۞ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُنْرِجُكُمْ اتَارَةً أُخْرِي ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِيٰ ۞ قَالَ 'أَجِءُتَنَا لِتُ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ، فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ خَنْ وَلَآ أَنتَ مَكَانَا شُوًى ﴿

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴿ وَأَن يُحُشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى ۞ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ

خْرجَنا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوس

مَآهُ فَأَخْرَجْنَا

كَيْدَهُ لَئُمَّ أَيِّيٰ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم

بِعَذَابٍ وَقَدۡ خِابَ مَنِ ٱفۡتَرِىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوِىٰ ﴿ قَالُوٓاْ

إِنَّ هَلْذَانِ لَسَلْحِرَانِ يُرِيدَانِ ۖ أَن يُحَرِّجَاكُم لِمِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَريقَتِكُمُ

ٱلْمُثْلِيٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِيٰ ۞

, فَلَنَا تِيَنَّلَكَ





المصحف الشهيف النيهال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسِي فَنسِي ﴿ خَرًّا وَلَا نَفْعًا أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهُمْ ۖ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ۖ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ عَلَّ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرى قَالُواْ لَن نَّبْرُحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِىٰ ﴿ قَالَ يَلْهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓاْ ۞ أَلَّا تَتَّبِعَى ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞ قَالَ يَبْنَؤُمٌ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا الْبِرَأْسِيَ اللَّهِ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيٓ الْمِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَامِرِيُّ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضَتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذَتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴿ قَالَ لَفَادَهُ مَا فَالِّنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخَلَّفَهُ ۗ وَٱنظُر إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لِللهُكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي ظُلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سميف الماليال بحرف علي بن أبي طالب كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَا قَد سَّبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مَّنَ أُعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَكِمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ أَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ زُرِقًا يَّتَخَلِفَتُو رَبَ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ ۚ زُرْقًا ﴿ يَتَخَافَتُونَ ؚڟۘڔۑڨؘڐۘ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ تُحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَريقَةً إِن لَّبِثْتُّمِ ۗ إلَّا يَوْمًا لَّبِتْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا عِوَجًا وَلآ أَمْتًا يَّوْمَبِذِ يَّتَبِعُونَ صَفْصَفًا ﴿ لَّا تَرِىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا لِهَمْسًا ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا يَّعْلَمُ مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ ۗ قَوْلاً ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا علَّمًا يُحُيطُونَ بِهِ عُلِمًا ﴿ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الْحَي رظُامًا وَلَا هَضَمًا ظُلُّمَا ظُلُّمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ لَمُؤْمِن ۗ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ وَّكَذَ ٰ لِكَ وَصَرَّفُنَا ۗ عَرَبِيًّا وَّصَرَّفُنَا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ۖ قُرْءَانًا لِعَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ <del>كُـدِثُ لَهُمْ</del> ذِكْرًا

سريف النوال بحرف علي بن أبي طالب —— بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُولِي الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمۡ خَجِدۡ لَهُ ۖ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ مُ إِلاَّدَمَ مُ هِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبِيٰ ۚ فَقُلْنَا لَيْكَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقِي ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرِىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا لَهُ تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحِيٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ اً يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِيٰ ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوَ' تُهُمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا أُمِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصِيْ ءَادَمُ رَبَّهُ وَ فَغُوى ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱجْتَبِلهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِي ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡض عَدُوُّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقِيٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ۖ ضَنكًا وَخَشُّرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمِي ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمِي وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا 🥚 إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) م برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيةَا ۖ وَكَذَالِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسِيٰ ﴿ وَكَذَالِكَ خَرْى الْمَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِي ۚ ۚ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ مَمْشُونَ فِي مَسَاكِنَهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي ٱلنُّهِيٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَ-وَسَبِّحْ كِكَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضِيٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أُزُوا جًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيِا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِيٰ ﴿ وَأُمُر أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصۡطِبِرۡ عَلَيۡهَا لَا نَسۡعَلُكَ رِزۡقًا ۚ خَّنُ نَرۡزُقُكَ ۗ وَٱلۡعَاقِبَةُ لِلتَّقَوىٰ فَ وَقَالُواْ لَوۡلَا يَأۡتِينَا بِّايَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِيٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهۡلَكَنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَلتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَمَنِ ٱهْتَدِي رَ





بحرف علي بن أبي طالبُّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّآ أَنَاْ فَٱعۡبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا مُسْبَحَانَهُ وَ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْره - يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَّفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا وَمَن يَّقُلُ مِنْهُمُّ لِمَن ٱرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ع مُشْفِقُونَ ﴿ فَهُ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّكَ إِلَهُ مِّن دُونِهِ ع فَذَالِكَ خَزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَالِكَ خَزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أُولَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتَٰقًا فَفَتَقَنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا لَّحَفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَلِتَهَا مُعْرضُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلُّ فِي ۖ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ ۖ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلْدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سريف <sub>إلناهال</sub> بحرف علي بن أبي طالب إِن يَّتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا " وَإِذَا رِءِاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَلذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَلفِرُونَ ۞ خُلقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ۖ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورهِمْ صَرُونَ ﴿ يَلَ تُأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَةُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسۡتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبَلِكَ فَحِاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ٤ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ قَلْ مَنْ يَكَلُّؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْر رَبِّهِم مُّعْرضُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ هَتُولاً و كو ابا هُمَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْنَا لَهَ وَ اَبَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا ۗمِنْ أَطْرَافِهَا ٓ أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴾ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj







سميف النوال بحرف علي بن أبي طالب مَن يَّغُوضُونَ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ ٓ أَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللّل عِندِنَا وَذِكْرِى لِلْعَابِدِينَ ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَٰلِ ۖ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدۡخَلۡنَاهُمۡ ۚ فِي رَحۡمَتِنَآ ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنَّنُونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادى فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَالِكَ نُحْجِي ٱلۡمُومِنِينَ ۗ ٱلۡمُوۡمِنِينَ ۚ وَزَكَرِيَّاۤ إِذۡ نَادِئُ رَبِّ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدًا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَارِثِينَ ۗ لَا تَذَرۡنِي فَرۡدًا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡوَارِثِينَ هُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَوَهَبۡنَا لَهُۥ يَحۡيِيٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُۥ زَوۡجَهُۥۤ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ رِ غَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا ۚ رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَسْعِينَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



بحرف علي بن أبي طالبُ وَهُمْ فِي مَا ٱشۡتَهَتَ أَنفُسُهُمۡ خَلدُونَ ﴿ لَا تَحۡزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقِّلهُمُ اللَّهِكَةُ هَلَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأَنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًا ٱلَارْضَ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ۗ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ إِلَنهُكُمْ ۚ إِلَنهُ وَّاحِدٌ ۚ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَى أَنَّمَا ۚ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَهَلَ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ۚ ﴿ فَإِن تَوَلَّوۤاْ ۗ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ ۖ سَوَآءِ ۖ وَإِنۡ أَدۡرِعَ قَرَيبٌ أَمر بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ مِ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ وَإِنْ أَدْرِك لَعَلَّهُ و فِتْنَةٌ لَّكُر وَمَتَكً إِلَىٰ حِينِ ﴿ قُل رَّبِّ ٱحْكُم بِٱلْحُقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ٢ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُّ ﴿ سُورَةُ ٱلْحَجِ ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (78)\* يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءً ۖ عَظِيمٌ ۞ يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكِّرِىٰ شُدِيدٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن تُجَدِلُ وَمَا هُم دِسَكْرِىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُـٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّريدٍ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَّلا هُ فَأَنَّهُ وَيُهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَغَةٍ لُّحَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُحَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا لَنَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخَْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقِّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيُّكًا ۚ وَتَرَى ۗ ٱلْأَرْضِ ۚ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ۗ ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْتُ مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ۞ إشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإسالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ عُلِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ مَن يُجِلَدِلُ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن جُكِدِلُ فِي ٱللَّهِ عِلْم وَلَا هُدًى وَلَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُ وفي خِزِيُّ وَّنُدِيقُهُ ٱلدُّنْيا لِخِزْيُ ۗ وَنُذِيقُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرِفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِۦ ۗ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنْيا ۗ وَٱلْاَ خِرَة ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ ۚ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن ۗ لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيِا بِسَبَبِّ إِلَى ٱلسَّمَآهِ ۗ وَٱلْاَخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ لِبِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقُطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيدُهُ مَا يَغِيظُ ٦ السكت الكلمة المخالفة لحفص الإدغام 🥊 إشمامالصاد صوت النزاي ↑ مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بِيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَلَ بِيِّنَكِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ الْوَالصَّابِءِينَ وَٱلنَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَّرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ ۖ شَهِيدٌ ۚ ۚ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضَ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا لَيْشَآءُ ١ ﴿ هَا ذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَامِيمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ وَٱلْجِلُودُ ﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخَرُجُواْ مِنْمَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ تُحُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَّلُوْلُوْا ۗ وَّلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٌ وَلُؤَلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي السكت ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَّإِذِ بَوَّانَا لِإِبْرَاهِيمَ ۗ وَٱلۡبَادِ ۚ وَمَن يُردۡ فِيهِ ۗ بِإِلۡحَادِ بِظُلۡمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَإِذۡ بَوَّأَنَا لِإِبۡرَاهِيمَ شَيُّكَا ۚ وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآيِفِينَ ۗ وَٱلْقَآيِمِينَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بِي شَيْكًا وَطَهِّرِ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ فَامِرٍ رجَالًا وَعَلَىٰ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ ۗ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ لِّيَشَّهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعَلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٌ ٱلْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ وَمَن يُعَظِّمَ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهِ اللَّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتّلِي عَلَيْكُمْ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسِ مِنَ ٱلْأُوۡتَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ ۗ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا ۗ ٱلسَّمَآهِ ٱلسَّهِ فَكَأَنَّمَا ۗ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ حُنَفَآءَ بِلَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا لِّيَذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةٍ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ ٓ أَسْلِمُوا ۗ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَهَا لَكُمر مِّن شَعَبِهِ ٱللَّهِ لَكُمرۡ فِيهَا خَيۡرُ ۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَت جُّنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا الْوَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَن يَّنَالَ ٱللَّهَ دِمَآؤُهَا ۗ وَلَكِكِن يَّنَالُهُ لَكُومُهَا وَلَا كُومَهَا وَلَا كِمَآؤُهَا ۗ وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوعِى مِنكُمْ ۖ لَعَلَّهُ التَّقُوعِى مِنكُمْ ۖ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ ۚ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي السكت الكلمة المخالفة لحفص ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



المصحف الشهيف الشيال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب وَلَن يُحْلِفَ ٱللَّهُ وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَن يُحۡلِفَ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ ۚ وَإِن ٓ يَوۡمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا يَعُدُّونَ ﴾ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَدْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلۡمَصِيرُ ﴿ قُلۡ يَآٰ يُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُرۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِيرِ } ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَاتِ هَمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْاْ فِيٓ ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَنَهِكَ أَصۡحَكُ ٱلۡجَحِيم ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن ۖ رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّاۤ إِذَا تَمَنِّي ٓ أَلۡقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أُمِنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ كُوْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهِ عُ وَٱللَّهُ مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَيَجْعَلَ مَا يُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۚ ﴿ وَلِّيَعۡلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥ إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سمايف المايلة المرابع بحرف علي بن أبي طالب ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنِ لِلَّهِ مَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا ۖ فَأُوْلَئبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ حَسَنًا ۚ وَإِنَّ وَٱلَّذِيرَ َ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوۡ مَاتُواْ لَيَرۡزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا <sup>ل</sup>َّحَسَنَا ۚ وَإِرِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَّنَّهُم مُّدْخَلًّا يَرْضَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمُ ۗ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ۦ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَنطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِّيُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصۡبِحُ ٱلۡأَرۡضُ مُحۡنَضَرَّةً ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

339

الشكة الإسلامة

www.islamweb.net



المصحف الشريف المناللة المنال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن عَّنَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ وَجَتَمَعُواْ لَهُ وَ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ عَلَٰكُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ عَنْلَهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ عَنْلَهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ

ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوكُ عَزِيزُ ﴾ ٱللَّهُ لَقُوكُ عَزِيزُ ﴾ ٱللَّهُ لَقُوكُ عَزِيزُ ﴾ ٱللَّهُ لَقُوكُ عَزِيزُ ﴾ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴾ يَعْلَمُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَتِ كَهُ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ اللَّهِ عَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ مَا بَيْنَ أَيْهَا ٱلَّذِيرِ َ ءَامَنُواْ مَا بَيْنَ أَيْهَا ٱلَّذِيرِ َ ءَامَنُواْ

ٱرْكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ اللَّهِ

وَجَلهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَ هُوَ ٱجۡتَب<mark>ِل</mark>كُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبيكُمۡ مِلَّةَ أَبيكُمۡ

مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمِّلِكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا شُهَدَآهَ ۗ

عَلَيْكُرْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ

## هُوَ مَوْلِكُمْ لَا فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت السكت الشمام الصاد صوت الناي الإيانة الإدغام
 برواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف التقليل
 برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل

بحرف علي بن أبي طالبَّ ﴿ سُورَةُ ٱلْمُؤْمِنُون ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (118)\* مرالله الرحمز الرجي قَد أَفْلَحَ اللَّمُؤْمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُو مُعْرضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ ِ أَزُواجِهِمْ أَوْ مَا يِمَلَكَتَ آيَمَنُهُمْ <sup>ا</sup> إِلَّا عَلَىٰ ۗ أَزْوَاجِهِمۡ أَوۡ مَا ۗمَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبۡتَغِيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوٰۃٍ ۚ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَ'رِثُونَ ۞ ٱلَّذِيرَ َ يَرثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَّكِينِ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضَّغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَّغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأَناهُ لِخَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلخَالقينَ ا ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي والإمام الارضام الكلمة المخالفة لحفض السكت وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل المواية خلف عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj @bamagaj @bamagaj

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

سيت المناتال المخرف بحرف علي بن أبي طالب مِآمَ ۗ بُقِدَرِ فَأَسۡكَنَّـٰهُ ۗ فِي ٱلَّارۡض وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ لِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ عَلَقَ لدِرُونَ مِكَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ِخِّنِيلِ وَٱعۡنَبِ ۗ هُ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ، جَنَّتٍ مِّن ۚ خَيْيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُرْ فِيهَا فَوَاكِهُ ۚ كَثِيرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي وكثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ مُ الله المعارد ا وَلَقَدِ أَرْسَلْنَا نُوحًا ۚ وَعَلَى ٱلْفُلَّكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا فَقَالَ ٱلۡمَلَوۡۤا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥٓ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَقَالَ ٱلۡمَلَٰوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِ ۦ مَا هَاذَاۤ إِلَّا أَن يَّتَفَضَّلَ بَثَرُ مِّثَلُكُرۡ يُرِيدُ ۗ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمۡ وَلَوۡ شِ**ا**ٓءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ ۖ مَلَنِبِكَةً مَّا سَمِعۡنَا بَهَـٰذَا فِيۤ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلِّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِآءَ وأهلك أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ ۗ فَٱسۡلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ ٱتۡنَيۡنِ ۖ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ أَ وَلَا تُخُطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٢ الشكة الإسلامة www.islamweb.net

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلۡفُلۡكِ فَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجِّلنَا مِنَ ٱلۡقَوۡمِر مُّبَارَكًا وَأَنتَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً المُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَن ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيۡرُهُۥ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلۡمَلاَ مُن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ۗ ٱلْاَحِرَةِ وَأَتْرَفَنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيِا مَا هَاذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ ۗ مِّتْلَكُمُ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا ۚ تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا ۗ مِّثْلَكُمْ ٲؘؽۼۮؙػؙڔؖٵٞڹۜػؙٛ تُرَابًا وَعِظَهًا إِنَّكُرْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ أَيَعِدُكُرْ أَنَّكُرْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ۚ لَٰزَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُم تُحْزَجُونَ ﴿ هَمْ اَتُ اللَّهُ نَيِا نَمُوتُ وَخَيِا وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيِا نَمُوتُ وَخَيِا وَمَا كَذَبًا وَّمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ ۖكَذِبًا وَمَا خَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ قَالَ رَبِ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ وَ فَأَخَذَ مَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُم عُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿

بحرف علي بن أبي طالبَ مَا تَسۡبِقُ مِنۡ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَءۡخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا تَتۡرِا ۖ كُلَّ مَا جِآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لاَ ۖ يُؤْمِنُونَ وَأَخَاهُ مُ هُ تُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِي<sup>ا</sup> وَأَخَاهُ هَارُونَ البِئَايَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ هَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ\_ وَمَلَإِيْهِ - فَأَسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُوٓا ۗ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَلْبِدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَآ لَعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ اَيَةً وَءَاوَيۡنَـٰهُمَاۤ إِلَىٰ رُبُوَةٍ ذَاتٍ قَرارِ عَلِيمٌ وَمَعِينٍ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعۡمَلُواْ صَلِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ ۖ عَلِيمٌ ﴿ أُمَّتُكُمِّ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَّا ﴾ وَإِنَّ هَاذِهِ ۦ ۗ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُوٓاْ أُمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا اللَّهُ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى لَحِينٍ ﴿ أَتَحْسَبُونَ مَّالٍ وَّبَنِينَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَل ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِم ۗ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

بحرف علي بن أبي طالبَّ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتُواْ وَّقُلُو بُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَاجِعُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ يُسَارِعُونَ فِي نَمْ لَهَا سَلِبُقُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَلِبُ يَنطِقُ بِٱلْحَقَّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَاذَا ۚ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ لِيَجُّعُرُونَ ﴾ لَا ٱلْيَوْمَ اللَّهِ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَئِي تُتَّلِىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿ مُسْتَكِبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ۗ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُ يَقُولُونَ بِهِ، حِنَّةٌ ۚ بَلْ جِآءَهُم بِٱلۡحَقِّ وَأَكَثَرُهُمۡ لِلۡحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ ۖ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلَ أَتَيْنَاهُ لَتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ ۚ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٥







## 

Chill ser side

سُورَةً أنزَلْنَاهَا

فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ ۚ جَلَّدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا ۗ رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ

تُومِنُونَ ۗ الْأَخِرِ ۗ الْأَخِرِ ۗ طَآبِفَةٌ ُمِّنَ ٱلْمُومِنِينَ ۗ

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَخِرِ ۖ وَلۡيَشۡهَدَ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِي لَا

إِزَانِيَةً ۚ أَوۡ مُشۡرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ ﴿ وَانِّ أَوۡ مُشۡرِكُ ۗ وَحُرِّمَ

يَنكِحُ إِلَّا ۚ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى

ِ ٱلْمُومِنِينَ <sup>م</sup> شَهُدَآهَ مُ

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَاتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شَهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ جَلۡدَةً وَلَا شَهَدَةً ٱبَدًا ۖ وَأُوْلَئِكَ

ثَمَانِينَ جَلَدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ هَمُ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ رَّحِيمُ وَٱلَّذِينَ

مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَاجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن

شُهَدَآهُ اللهِ عَمْ مُعَالِمُ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ لَإِنَّهُ لَمِنَ

ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَدِمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَدِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ

غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ

حَكِيمُ تَوَّابُّ حَكِيمُ ۞

المصحف الشهيف النفيط المنطقة بحرف علي بن أبي طالب إِنَّ ٱلَّذِينَ جِإَءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَلِّى ٰ كِبْرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ خَيْرًا وَقَالُواْ لَّوۡلَا ۗ إِذ سَّمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ ۚ خَيۡرًا وَقَالُواْ هَاذَاۤ إِفَكُ مُّبِينٌ ۖ ِ فَأُوْلَىٰ لِكَ هُ لَّوْلَا جِآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ﴾ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُرۡ وَرَحۡمَٰتُهُۥ فِي ٱلدُّنْيِا ۗ وَٱلۡاَحِرَةِ لَمَسَّكُرۡ فِي مَآ ؠٲؙؙڵڛڹؘؾػؙٛ؞ أَفَضۡتُمۡ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ إِذ تَّلَقَّوۡنَهُۥ ۖ بِأَلۡسِنَتِكُمۡ وَتَقُولُونَ بِأَفۡوَاهِكُم مَّا لَيۡسَ لَكُم عِلْمُ وَتَحَسَبُونَهُ لَهُ مَيِّنًا وَهُو عَظِيمٌ وَلَوْلَآ بِهِ عَلَمٌ وَتَحَسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوۡلَاۤ إِذ سَّمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا يَكُونُ عَظِيمٌ يَعظُكُمُ ٱللَّهُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ عَلَا شُبْحَانَكَ هَاذَا جُتَانُ لِعَظِيمٌ ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ۚ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ عَذَابٌ ٱلِيُّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيا وَ آلاً خِرَة وَٱلْاَخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ

351

المصحف الشهيف النفيطال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب 
 هِ يَئَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَ يَأْمُنُ ۗ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَر ۚ وَلَوۡلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّن أَحَدٍ عَلِيمٌ وَلَا أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَّشَآهُ ۗ أَبَدًا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيغٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ أن يُّوَّتُوۤاْ وَٱلسَّعَةِ ۚ أَن يُؤْتُوٓ ا أُوْلِى ٱلْقُرْبِيٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ ﴿ أَن يُّغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ ۚ أَلَا تَحُبُّونَ ۚ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمٌ ۚ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ وَٱلاَحِرَة عَظِيمٌ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيِا ۗ وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَبِنِ يُّوَقِّيهُمُ يَّوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْہُ يَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يُومَيِذِ يُوفِيهُمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثِينَ الْخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَنتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَنتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَنتِ ۚ أُوْلَئِهِكَ ۖ مُّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَّنَأَيُّا مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم ٰ مَّغۡفِرَةٌ وَرِزۡقٌ كَرَيمُ ﴿ يَالَّهُۥ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّىٰ لَيْسَتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ 🚭





بحرف علي بن أبي طالرً رِجَالٌ لَّا تُلَّهِيمِمْ الْتِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضَّلهِۦ ۚ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ ۖ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَاب بِقِيعَةٍ تَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِآءَهُ لَمْ تَجِدْهُ اللَّهَ عَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ فَوَفْلهُ حِسَابَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوۡ كَظُلُمَاتٍ فِي خَرْ ۗ لُّجِّيّ يَغۡشٰهُ مَوۡجُ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتُ ٰبَعۡضُهَا فَوْقَ لِبَعۡضِ إِذَاۤ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرِلهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجَعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَنُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلطَّيْرُ صَنَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ جَعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُّجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآ، مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ۖ مَن يَشَآءُ وَيَصۡرِفُهُۥ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ـ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَ

بحرف علي بن أبي طالبً يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِّن مَّن يَّمَشِي وَ ۚ فَمِنْهُم ۗ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۦ وَمِنْهُم ۗ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم ۗ مَّن يَمْشِي أَرْبَع ۚ كَّخَلُقُ ىَشَآ عَلَىٰ ۚ أُرْبَع ۚ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَا ۗ يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ۗ قَلْ لَّ اَنْ لَنَاۤ ءَايَاتٍ مَن يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ وَيَقُولُونَ مُّبَيِّنَتِ ۗ وَٱللَّهُ مُّبَيِّنَاتٍ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِى ۗ مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ بٱلۡمُو مِنِينَ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلِّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَاۤ أُوْلَئِبِكَ ۖ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَإِن يَكُن وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمَ لِبَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ أَن يُجِيفَ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِ ۗ مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ كَنَافُونَ ۖ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ <sub>۩</sub>ٱلۡمُومِنِينَ <sup>°</sup> عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ ۗ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ بَيْنَهُمْ أَن يَّقُولُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ لِيَحْكُمُ ۗ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ <sub>٩</sub> فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلۡفَآيِزُونَ ۗ وَمَن يُطِع ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و تَخَشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِه ۗ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ﴿ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ ۚ ۚ لَهِنۡ أَمَرۡ ٓهُمۡ لَيَخۡرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقۡسِمُوا ۗ طَاعَةُ مُّعۡرُوفَةٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ ٢



بحرف علي بن أبي طالبُّ فَلِّيَسۡتَاذُنُواْ ۗكَمَا ٱسۡتَاذَنَ ٰ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ ۖ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَّٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآهِ ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ جُنَاحُ أَن يَّضَعُر . ٱلَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِرِ ۖ جُنَاحٌ أَن يَضَعْرَ ۖ ثِيَابَهُر ۗ غَيْرَ مُتَبَرِّ-بزينَةٍ ۗ وَّأَن يُّسْتَعْفِفْر . بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسْتَعَفِفُر . خَيۡرٌ لَّهُر ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ لَّيۡسَ عَلَى ٱلْأَعۡمَىٰ حَرَجٌ حَرَجٌ وَّلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَن تَاكُلُواْ مُ وَّلَا عَلَى ٱلْاعْرَج ۗ حَرَجٌ وَّلَا وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنفُسِكُمۡ أَن تَأْكُلُواْ مِن ءَابَآيِكُ. م لِمِّهَا تِكُمْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَابَآبِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِمِّهَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ مِعَمَّتِكُمِّ مُأْخُولِكُمُّ <u></u> أُعْمَامِكُمْ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ لَّخَالَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُۥ ٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۗ تَاكُلُواْ مُجَمِيعًا ۖ أَوَ ٱشۡتَاتًا ۗ تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّن عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإسالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة www.islamweb.net



المصحف الشريف الشريال ريوع بحرف علي بن أبي طالب

أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ

فَيَكُونَ مَعَهُ ۚ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلِّقِي إِلَيْهِ كَنَّ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ نَّأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ

ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْطَالِمُونَ إِلَّا مَثَالَ ۗ اللهَ الْكَالَمُ الْكَالَمُ الْكَالِمُ اللَّهُ ال

ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِيّ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيِّرًا مِّن وَالْانْهَا ﴾

ذَالِكَ جَنَّنَ ِ تَجَرِى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَتَجَعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۖ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَأُعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿







بحرف علي بن أبي طالبُّ إِنَّ هُمِّ ۚ إِلَّا كَٱلَّانَعَـٰمِ ۗ بَلِّ هُمِّ أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَلِم ۗ بَلْ هُمْ بِيلاً ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ مَا كِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا قَنْضًا نَّسيرًا وَّهُوَ ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا لَقَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ولِبَاسًا وَّٱلنَّوْمَ شُبَاتًا وَّجَعَلَ نُشُورًا رَّوهُوَ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّياحَ نَشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَٰ لِنُحْطِى بِهِ عَلَادَةً مَّيْتًا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَد ٷؙۜڹ۠ڛٙق*ؽ؋ؙۥ* وَنُسۡقِيَهُ مِمَّا خَلَقۡنَآ ۚ أَنۡعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَد صَّرَّفۡنَاهُ بَيۡنَهُمۡ لِيَذۡكُرُواْ فَأَيِي كُفُورًا وَّلَوْ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا ۗكُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَلَا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ، جِهَادًا لَكَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا وْفُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ مِبْرَزَخًا وَحِجْرًا تَحْمُورًا وَهُوَ عَذَّبٌ فَرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا لِبَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ وَقَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ﴿ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ ۚ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ۖ ظَهِيرًا ﴿

بحرف علي بن أبي طالبُّ مُبَشِّرًا وَنَذيرًا أن. وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا لَهُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْ مَآ أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَيآءً أَن سَبِيلًا وَتَوَكَّلَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ۚ سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَىّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحَ بِحَمْدِهِ ۗ وَٱلْارْضَ وَكَفِي بِهِ ، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ، خَبِيرًا ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوِىٰ عَلَى ٱلۡعَرْشِ ۚ ٱلرَّحۡمَانُ فَسۡعَلۡ بِهِۦۖ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْ لِلرَّحۡمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحۡمَانُ أَنْسَجُدُ لِمَا لَيۡمُرُنَا وَزِادَهُمۡ نُفُورًا ۩ ۞ تَبَارَكَ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سُرُجًا وَّقَمَرًا مُّنِيرًا وَّهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ لِبُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سُرُجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ إِلِّمَنَّ أَرَادَ أَن يَّذْكُرَ أَقَّ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَان سَلَعُا هَوْنًا وَإِذَا ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَهِلُونَ قَالُوا ۗ سَلَامًا ﴿ وَّٱلَّذِيرِ ﴿ سُجَّدًا وَقِيَكُما وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ لِمُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفَ عَنَّا ِسَآهَ تُ مُسۡتَقَرُّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا ۞ إِنَّهَا السَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ قُوَامًا إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿

الماريك الماريك الماريك بحرف علي بن أبي طالب وَ ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۩ٲٞؿؘٳڡؘۘٵ وَمَن يُّفَعَلُ وَمَن يَفَعَلْ ذَالِكَ يَلْقُ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَكَنَّلُدُ ِ فَأُوْلَتِهِ لِكَ فِيهِ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ اَتِهِمْ ۖ حَسَنَاتٍ ۗ وَّكَانَ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ۖ رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ وَّٱلَّذِينِ َ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ ۗمَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ صُمًّا وَّعُمْيَانًا وَّٱلَّذِيرِ ﴾ كِرَامًا كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَحِرُّواْ عَلَيْهَا لَهُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ ﴿ أُعْيُنِ وَٱجْعَلِّنَا وَّ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱزۡوَاجِنَا ۗ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةً ۖ أَعۡيُنِ وَٱجۡعَلۡنَا لِلَمُتَّقِينَ ۖ إِمَامًا ۞ ۚ أُوْلَـٰبِكَ يُجُزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيَلۡقَوۡنَ فِيهَا ۗ تَحِيَّةً مُسۡتَقَرًّا وَّمُقَامًا وَسَلَمًا ﴿ خَالِدِيرَ فِيهَا ۚ حَسُنَتُ مُسۡتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلۡ مَا يَعۡبَوُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآوُكُمْ دُعَآؤُكُمْ ۖ فَقَدۡ كَذَّبْتُمۡ فَسَوۡفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإسالة ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشبكة الإسلامة www.islamweb.net

المنطل المرفعة بحرف علي بن أبي طالب المرفعة المرافعة الم ﴿ شُورَةُ ٱلشُّعَرَآء ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (227)\* طِسَمَ ﴿ يَلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأَ نُنَزِّلَ عَلَيْهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَنضِعِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهُمْ أَنْبَـّؤُاْ يَسۡتَهۡزُونَ ۗ ﴿ أُوَلَمۡ يَرَوۡاْ ۚ إِلَى ٱلَّاٰۤرۡضَ كَرۡ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَةَ زِءُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَرَواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم ۖ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذِّ نَادِي رَبُّكَ مُوسِي أَنِ ٱنَّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ وأن يُّكَذَّبُون إِنِّيٓ أَخَافُ ۚ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرۡسِلَ إِلَىٰ هَـٰرُونَ ﴿ أَن يَّقَتُلُون وَهُمْ عَلَىؓ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا ۖ فَٱذْهَبَا ۚ بِكَايَتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا وَلِيدًا وَلَبِثتً بَنِي الإِسْرَآءِيلَ ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا لَولِيدًا وَلَبِثتَّ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلِّتَ وَأَنتَ مِر ﴾ ٱلْكَافِرينَ ﴿







ميت الماثلا رفزيخة بحرف علي بن أبي طالب الإخِرِينَ مَن وَرَثَةِ مِن وَرَثَةِ كَاللَّهِ فِي الْلَاخِرِينَ ﴿ وَالْجَعَلَىٰ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱخْفِرْ مَالٌ ۗ وَلَا لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿ وَلَا تَحُزنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ ۗ لَهُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ ۚ يَنصُرُونَكُمۡ أَوۡ يَنتَصِرُونَ ٥ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ٥ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٥ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا كَنْتَصِمُونَ ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عِلْكُوا عَلَمُ عِلْكُوا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَلفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيم ﴿ فَلَوْ أَنَّ الله عَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ۖ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُو مِنَ ٱجۡرِۗٳؚڹؖ وَأُطِيعُون ۗ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ قَالُوٓاْ ، ٱلارۡذَلُونَ أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡذَٰلُونَ ﴿













المنتال المنت ِمَا وَٱسۡتَیۡقَنَتۡهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ۖ ظُلَّمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرۡ کَیۡفَ کَانَ عَلِقِبَةُ ٱلۡمُفۡ عِلْمًا وَقَالَا ﴿ وَلَقَدۡ ءَاتَیۡنَا دَاوُردَ وَسُلَیۡمَـٰنَ ﴿عِلۡمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِی فَضَّلَنَا عَلَیٰ كَثِیرِ مِّنْ عِبَادِهِ ۗ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيۡمَانُ دَاوُردَ ۗ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَاذَا هَٰوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ نَمَاهُ ٱلۡجِنِّ ۗ وَٱلۡإِنسِ وَٱلطَّيۡرِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَتَوۤاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتُ نَمۡلَةُ يَاَّيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا تَحَطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قَارَسُمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَكَ ۗ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِيهُ ۗ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ شِدِيدًا ۗ أَوۡ لَا الْذَبَحَيَّهُ ۗ أُوۡ لِلَاانِيَتِي وَجِيتُكُ مِن سَبَإِ بُنِبَإِ يَّقِينٍ فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تَحُط بِهِ عَلَى وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿

ِنُوْتَيُّ بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ شَيْءُ وَهُمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ إِنِّي وَجَدتُّ ٱمۡرَأَةً تَمۡلِكُهُمۡ وَأُوتِيَتۡ مِن كُلِّ شَيۡءٍ وَلَهَا عَرۡشُ عَظِيمُ ۚ وَوَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ۗ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُحْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ا ﴿ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ٱذْهَب بِّكِتَابِي هَاذَا ۖ فَأَلْقِهُ إِلَيُّهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَتَأَيُّ<sup>ا ا</sup>ٱلْمَلَوُاْ إِنِّيٓ أُلْقِيَ إِلَىَّ كِتَلَّ كَرِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِبِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ۗ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلُواْ أَفْتُونِي فِيٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ خَنُ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۚ ۚ وَإِنِّي ۗ مُرۡسِلَةً إِلَيْهُم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرۡجِعُ ٱلۡمُرۡسَلُونَ ۗ

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

بحرف علي بن أبي طالبُ فَلَمَّا جِآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّوَنِنَّ بِمَالِ فَمَآ ءَاتَانِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِكُم بَلَ أَنتُم ٱرْجِع اِلَيْهُمْ ۖ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِهِدِيَّتِكُرْ تَفْرَحُونَ ﴿ أَرْجِعْ إِلَيْهُمْ ۖ فَلَنَأْتِيَنَّهُم لِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرجَنَّهُم مِّهْمَآ ً أَذِلَّةً وَهُمْ صَـٰغِرُونَ ﴿ قَالَ يَـٰأَيُّهَا ۖ ٱلۡمَلَوُّا ۚ أَيُّكُمۡ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبۡلَ ۖ أَن يَأْتُونِي مُسۡلِمِينَ ﷺ قَالَ عِفۡرِيتُ مِّنَ ٱلۡجِنِّ أَنَا۠ عِاتِيكَ بِهِۦ قَبۡلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِئٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلۡكِتَابِ أَنا عِاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن ءَٱشۡکُرُ ۗ يَرۡتَدَّ إِلَيۡكَ طَرۡفُكَ ۚ فَلَمَّا رِءِاهُ مُسۡتَقِرًّا عِندَهُۥ قَالَ هَـٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُونِيٓ ۖ ءَأَشۡكُرُ مۡ أَكۡفُرُ ۗ وَمَن شَكَرَ فَاإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَاإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ۗ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا لَنظُرْ أَتَهْ تَدِيَ أَمْرَ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۚ فَلَمَّا جَإِٓءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرِشُكِ ۚ قَالَتَ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ۚ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّغَبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَلفِرينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ ۚ صَرۡحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَسِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



بحرف علي بن أبي طالبُ قَرۡيَتِكُمۡ ۗ إِنَّهُمۡ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن ۚقَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنجَيْنَهُ ۗ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ قَدَّرۡنَنهَا مِنَ ٱلۡغَلِبرِينَ ﴾ وأمطرنا وَأُمْطَرْنَا عَلَيْهُم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ <u>و</u>ٱلارْضَ <sup>م</sup>ُ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَىٰ ۗ ءَٱللَّهُ ۗ خَيۡرُ أَمَّا تُشۡرِكُونَ ﴾ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مَآوً فَأَنْبَتْنَا بُهِ عِرَكَآبِقَ ڵػؙ؞ٙ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ - حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن ، ٱلارض قَرَارًا قَوْمٌ يُّعَدِلُونَ تُنبِتُواْ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلۡ هُم ۗ قَوۡمُ يَعۡدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ ۗ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَارًا وَّجَعَلَ وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلۡبَحۡرَيۡن ۖ حَاجِزًا ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلۡ أَكۡ ثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ أُمَّن يُجُيبُ ٱلۡمُضۡطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءً ۗ ٱلْأَرْضَ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ٓ ۖ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي ↑مذهب حمزة في الوقف ربرواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل ( برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj



بحرف على بن أبي طالبُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُومِنِينَ وَإِنَّهُ ۗ لَهُدًى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكِّمِهِ ۗ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴿ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَآ أَنتَ تَهْدِى ٱلْعُنْيَ عَن ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا لَمَن يُؤْمِنُ بِعَايَلتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجْنَا <sub>ٱ</sub> ٱلَارۡضُ تُكَلِّٰهُهُمۡ لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضُ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ خَشُرُ مِن كُلّ أُمَّةٍ فَوۡجًا ۗ مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَاتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِعَايَاتِي وَلَمْ تَحُيطُواْ بِهَا لِعِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿ أَلَمْ ۚ يَرَوٓاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسۡكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِلَّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ۗ ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شِآءَ ٱللَّهُ ۗ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلجِبَالَ جَامِدَةً وَّهيَ تَحْسَبُهَا لَجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

المصحف الشمايف المنالل ويوع المنالل بحرف علي بن أبي طالب فَزَع يَّوْمَهِدٍ -امِنُونَ مُ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ لَ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل جُّزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ ۺؗٙؠٙ۫ۅؚۗ^ۘ وٞٲؙٛڡؚڔٝتؙ أَنۡ أُعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ وَأَنَّ أَتَلُواْ ٱلْقُرَانَ ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴿ وَأَنۡ أَتۡلُواْ ٱلۡقُرۡءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهۡتَدِیٰ فَإِنَّمَا یَهۡتَدِی لِنَفۡسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ آءَايَاتِهِ عَفَعْرفُونَهَا وَمُا رَبُّكَ بِغَلفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ شُورَةُ ٱلْقَصَص ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (88) طِيَّمَر ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِي وَفِرْعَوْنَ لِقَوْم يُّومِنُونَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَّسۡتَضۡعِفُ طَآبِفَةً ۗ ٱلارْضُ وَخَعَلَهُمْ ۖ أَيِّمَةً ۗ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ فِي ۗٱلْأَرۡضِ وَجَعَلَهُمۡ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ۞







بحرف علي بن أبي طالبُّ ِلِأَهْلِهُ ٱلَاجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ۗ ﴾ فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى ۗ ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسِ مِن جَانِبِٱلطُّورِ نَارًا قَالَ ۖ لِأَهْلِهُ ٱمۡكُثُوٓا ۚ إِنِّيٓ ءَانَسۡتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِّنۡهَا لِبِخَبَرٍ أَوۡ جُٰذَوَةٍ مِّرَ. ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمۡ شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْآيْمَن تَصْطَلُونَ ﴾ فَلَمَّا أَتْهِهَا نُودِئ مِن شَلطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ۗ أَن يَامُوسِي إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا ِجَآنُّ ُ وَلِي مُدْبِرًا وَّلَمۡ يُعَقِّبُ رِءِهَا تَهْتُزُ كَأَنَّهَا لَجَآنٌ وَلِّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسِي ۖ أَقَبِلَ وَلَا لَتَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٍ سُوِّءِ وَّٱضِّمُہُ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ ۗ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ وَمَلَإِيْهِۦٓ ٛ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَلَإِيْهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ اً أَن يَّقَتُلُونِ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِيَ ۖ وَأَخِي هَارُونِ مُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلَّهُ مَعِي لِرِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّ بُونِ ﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ الْبَأْخِيكَ وَخَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا البِّايَلِتِنَآ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ الشكة الإسلامية www.islamweb.net

389

بيت إلله المرابط بحرف علي بن أبي طالب مُّفَّتَرًى وَّمَا فَلَمَّا جِآءَهُم مُّوسِي بِعَايَاتِنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ لَمُّفْتَرَّى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِيٓ ءَابَآبِنَا ۗ ٱلأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ ع وَمَن يَكُونُ لَهُ عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتأَيُّهَا فَأَخَذَنَهُ ذَّنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ ۗ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِ هَلَذِه ٱلدُّنْيَا ۖ لَعۡنَةً ۗ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةِ هُم مِّرِ.َ ٱلۡمَ وَهُدًى وَرَحْمَةً ٱلۡكِتَابَ مِنْ بَعۡدِ مَاۤ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ ۗ ٱلۡأُولِىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحۡمَةً لَّعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ 🚍

بحرف علي بن أبي طالبُّ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّابِهِدِير َ وَلَكِئَنَآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي ٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ ۚ عَلَيْهُمْ ءَايَلتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا لَقَدَّمَتْ أَيْدِيهِم ۖ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَلتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ۖ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جِآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسِيٌّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسِيٰ مِن قَبَلُ ۗ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكَتَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدِي مِنْهُمَآ أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ۚ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ ۖ أَهۡوَآءَهُمۚ ۚ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِيلهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّر ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ \* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلهِ ع هُم بِهِ ٤ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلِي عَلَيْهُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٓ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ، مُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أُعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُرْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي لَمَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِع ٱلْهُدِي مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجُبِّي إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ بَعۡدِهِمۡ ۗ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا مَعِيشَتَهَا ۗ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَارِثِينَ رَسُولًا يَّتَلُواْ عَلَيْهُمَ هَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِيٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيٓ إِمِّهَا لَرَسُولاً يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَلتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٢ الكلمة المخالفة لحفص ام الصاد صوت النزاي الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj







بحرف علي بن أبي طالبُ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُنك إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّيٓ أَعۡلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُديٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقِي إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّلِكَ ۗ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلۡكَافِرِينَ ۞ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنۡ ءَايَاتِ ٱللَّهِ بَعۡدَ إِذۡ أُنزلَتْ إِلَيْكَ ۗ وَآدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ ۚ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﷺ ﴿ سُورَةُ ٱلْعَنكَبُوت ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (69) أَن يُّتَرَكُواْ أَن يَّقُولُواْ الْمَ ١ أُحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَّكُوٓا أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ﴿ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ ۗ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۚ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿





بعرف علي بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقۡتُلُوهُ أَوۡ حَرِّقُوهُ فَأَنجِيهُ ٱللَّهُ مِ ﴾ ٱلنَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّلِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذُّتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوٓثَانَا مَّوَدَّةَ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا<sup>َ</sup> ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم لِبَعْض وَيَلْعَ<u>ثُ</u> بَعْضُكُم ۖ بَعْضًا وَمَأْ**و**لْكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ هَا هَامَنَ لَهُ ۖ لُوطُ ۗ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّهُ مُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسۡحَاقَ وَيَعۡقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَابَ وَءَاتَيۡنَاهُ أَجۡرَهُ ۚ فِي ٱلدُّنْيِا ۗ وَإِنَّهُ لِ فَالْكَرْبَ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٓ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم إِمَا مِنْ أَحَدٍ مِّرَ. ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱنَّتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ﴿ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشمايف النفيطال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب وَلَمَّا جِهِ ءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبۡرَاهِيمَ بِٱلۡبُشۡرِیٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهۡلِکُوٓاْ أَهۡلِ هَادِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ۖ إِنَّ أَهۡلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَخْرِ لِ مَن فِيهَا ۖ لَنُنجِيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ۗ ٱمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّاۤ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ وَأَهۡلَكُ ۗ إِلَّا ٱمۡرَأَتَكَ ۗ بِهِمْ وَ<mark>ض</mark>اقَ بِهِمْ ۚ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحَٰزَنَ ۖ إِنَّا مُنجُوكَ ۖ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمۡرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِبرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَلَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ لِّقُوْمِ يَّعْقِلُونَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَّرَكۡنَا مِنْهَآ ءَايَةٌ بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعۡقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَرَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلۡيَوْمُ ۗ ٱلۡاَحِرَ وَلَا تَعۡتَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتَهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ ۖ فَأَصۡبَحُواْ فِ دَارِهِمۡ جَاثِمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ عَنِ الكلمة المخالفة لحفص السكت اشمام الصاد صوت النزاي الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj www.islamweb.net الشكة الإسلامة



\* وَلَا تُجُدِلُوۤاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم ۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَن لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَابَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِعَايَلتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَـٰفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ، مِن كِتَنبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ ﴿ إِذًا لَّا رَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَنتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِعَايَنتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِّن رَّبِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَلاَيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَناْ اَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُم لَرَحْمَةً وَذِكْرِى لِقَوْمِ يُومِنُونَ ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا لَهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلۡخَسِرُونَ ﴿ السكت 🥊 إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 اوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

البصحف الشريف الشريف المنطال المرضي المي طالب المي طالب

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أُجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ

لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۦ وَيَقَدِرُ لَهُ ٓ ۚ إِنَّ

عَلِيمٌ وَّلَبِن سَأَلْتَهُم ۗ مَآهَ

ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ

مِنْ بَعۡدِ مَوۡتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ۖ بَلۡ أَكۡتَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ۗ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت الخاي الإمانة الإدغام الكلمة المخالفة لحفص التحليل
 برواية خلف عن حمزة وقف حمزة ولا التحليل المحت التسهيل أو التبديل والمعارة والتحديل المحت التسهيل أو التبديل المحت المحت التبديل المحت ال

www.islamweb.net

الشبكةالإسلامية

ميت الناتال رفزي المالي بن أبي طالب الَهُو وَلَعِبُ قَإِنَ اللَّهِ وَالْعِبُ عَالِنَ اللَّهِ وَالْعَبُ عَالِمَا لَا اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيِآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ ۚ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْاَخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جِهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ وَلْيَتَمَتَّعُواْ ۖ فَسَوْفَ حَرَمًا ۚ ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ڔۘڂؘۅؖڵؚۿ۪ؠۧ يَعْلَمُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ڪَذِبًا أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوۡ كَذَّبَ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جِ ٓءَهُۥٓ ۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلۡكَـٰفِرِينَ ۚ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ سُورَةُ ٱلرُّوم ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (60) \_\_\_مالله الرحمز الرحيم ٱلْارْض الْمَر ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ١ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّراً. بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ١ فِي وَيَوْمَهِذِ يَّفْرَحُ ٱلۡمُومِنُونَ بِضْع سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ۖ وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ِ يَشَآءُ ۗ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞



المصحف الشهيف الشيال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب ٱلَّاخِرَةِ ۖ فَأُوْلَئِهِكَ ۗ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَلتِنَا وَلِقَآيٌ ۗ ٱلْاَخِرَةِ فَأُوْلَئِلِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخَرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ۚ وَكَذَالِكَ تَخْرُجُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ٍ مِّنَ أَنفُسِكُ<del>م</del>َ وَمِنَ -ايَلتِهِ - ^ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴾ ﴿ وَمِنْ ءَايَلتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم ۗ مِّنْ أَنفُسِكُم أَزُواجًا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم ۖ مَّوَدَّةً وَرَحۡمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ وَأُلُوانِكُمْ ۗ يَتَفَكَّرُونَ ۚ وَمِنْ ءَايَلِتِهِ، خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخۡتِلَكُ أَلۡسِنَتِكُمْ ۖ وَأَلْوَانِكُمْ وَٱبۡتِغَاۤوُکُم ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن لِّقَوْمِ يَّسْمَعُونَ وَمِنَ - إيَاتِهِ - مُ فَضْلِهِ ۚ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِلَّهِ وَمِ يَسْمَعُونَ ﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَيُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوۡفًا وَطَمَعًا وَيُنَزَّلُ ؞ ٱلّارْضِ <sup>س</sup> خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ، بِهِ ۗٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِي لِّقُوْمِ يَّعْقِلُونَ ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِلَّقُومِ يَعْقِلُونَ ٢ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبَّ وَمِنْ ءَايَلِتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْض إِذَآ أَنتُمْ تَخَرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنَ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ۗ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنَ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا َ مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ السَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ ٱتَّبَعَ فَمَن يُّهَدِى مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ لللَّهِ عَلَم مِن نَّاصِرِينَ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينِ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ \* مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَارَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ ٦ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة www.islamweb.net

بحرف علي بن أبي طالبُّ \_\_\_\_ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَهَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَريقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشۡرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيۡنَاهُم ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ﴾ أَمۡ أَنزَلْنَا عَلَيْهُمْ سُلْطَنَّا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ، يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ لَيَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ ۖ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوۡمِ يُؤۡمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبِيٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَالِكَ خَيۡرٌ لِّلَّذِيرَ ۖ يُريدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرَبُواْ فِيٓ أُمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُريدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيۡكِ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ﴿ ٱللَّهُ شُرَكَآبِكُمْ مَّن يَّفَعَلُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحَيِيكُمْ ۖ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفَعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيِّءِ ۚ سُبْحَلنَهُ وَتَعَالِي عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة www.islamweb.net

المانية المان قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكَّتُرُهُم مُّشۡرِكِينَ ﴿ فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ ٱلۡقَيِّمِ مِن قَبۡلِ ۖ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمُ ۖ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَّصَّدَّعُونَ يَوْمَبِلْ ِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَّ نَفُسِمٍ يَمْهَدُونَ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ مَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ أَن يُّرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَّلِيُذِيقَكُم وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرَى ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ - وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجِآءُوهُم بِٱلۡمَيِّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، اللهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ وَ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَ يَجُعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَرُجُ مِنْ خِلَلِهِ - فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ اللَّهِ عَلَمُ مِنْ عِبَادِهِ -إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ ۖ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهُم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ فَٱنظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْتِيَ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ ۖ قَدِيرٌ ۗ



بحرف علي بن أبي طالبَّ ﴿ سُورَةُ لُقَمَانِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (34) الْمَر ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ١ أُوْلَيۡإِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزْوًا ۚ أُوْلَنِإِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَّلِّي بعَذَابِ ٱلِيمِ عَلَيْهِ ءَايَـٰتُنَا وَلِّي مُسۡتَكِبِرًا كَأَن لَّمۡ يَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيۡهِ وَقَرَا ۖ فَبَشِّرَهُ لِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيم ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقِي فِي ٱلْأَرْضِ ِ دَآبَّةٍ ۗ وَأَنزَلْنَا رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ هَـٰذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِـ ۚ بَل ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِّ ۞

بحرف علي بن أبي طال*بُ* وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشۡكُر لِلَّهِ ۗ وَمَن يَشۡكُر فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَاإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِٱبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَابُنَى ۖ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهَن وَفِصَالُهُ وَ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيِا ۗ مَعْرُوفًا ۗ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَابُنَى إِنَّهَاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْض يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ يَابُنَى ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ مِنۡ عَزۡمُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَلَا تُصَعِرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضُ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ ۖ فَخُورٍ ۚ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ ٱلۡخَمِيرِ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص أمالصاد صوتالىزاي الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ أَلَمْ ۚ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً عِلْمِ وَلا هُدًى وَلا كِتَابِ مُّنِيرٍ ظَنهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُّجَندِلُ لَظَهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ لِعِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَآءَنَآ ۖ أَوَلَوْ وَمَن يُسْلمَ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُتۡقِيٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ۗ ٱلۡأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ وَ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ نُمَتِّعُهُمۡ قَلِيلًا ثُمَّ لِنَصْطَرُهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ ﴿غَلِيظٍ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمُ وَٱلۡبَحُرُ أَقْلَكُمُ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُ مِن بَعۡدِهِ ۦ سَبْعَةُ أَنۡحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ بَعۡثُكُمۡ ۗ إِلَّا كَنَفۡس وَّاحِدَةٍ ۗ هُ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنفْسِ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ ١



﴿ سُورَةُ ٱلسَّجَدَة ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (30) الْمَ ١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتِّهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمۡ يَهْتَدُونَ ﴾ أللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عَمِن وَلِي ۗ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن وَلِي ۖ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن وَلِي ۖ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن وَلِي ۗ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُرَ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ١ ذَالِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سَوِّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ - ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ۗ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ أُوذًا ضَلَّنَا فِي ٱلْارْضِ وَقَالُوٓا اللَّهِ اللَّهِ اللَّارِضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيد ۚ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّم ۚ كَافِرُونَ ١ قُلْ يَتَوَفِّلِكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص ↑ مذهب حمزة في الوقف <sub>م</sub>وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل ( لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة

التسهيل أو التبديل





المصحف الشمايف النفيل المنطق بحرف علي بن أبي طالب ﴿ سُورَةُ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ \* مَدَنِيَّةً وَءَايَاتُهَا (73) يَئَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ أَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا لَّحَكِيمًا ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحِيِّ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ لَخبِيرًا ﴿ وَّتَوَكَّلَ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي أُدْعِيَآءَكُمْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُر ۚ وَمَا جَعَلَ ۗ أَدْعِيَآءَكُمْ وَ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ لِاَبَآبِهِمْ , فَإِخْوَانُكُمْ ٱدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولِىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ لِمِنْ أَنفُسِمٍ ۗ وَأَزْوَاجُهُ وَ ٱلَارْحَامِ بَعْضُ إِ ٱلۡمُومِنِينَ أُمُّهَا أَهُمْ أَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓا إِلَى أَوْلِيَآبِكُم مَّعۡرُوفًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا مَسْطُورًا 🐧

المانوال بحرف علي بن أبي طالب نوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَلَيْكُرْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ۚ عَلَيْكُرْ إِذْ جِآءَتُكُمْ جُنُودٌ ريحًا وَجُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ لِرِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَبَصِيرًا ۞ إِذْ جِآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ ۗ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ۗ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّمُو مِنُونَ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ۖ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِ م مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَّإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ إِلَّا غُرُورًا ١ ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُرْ فَٱرْجِعُوا ۗ وَيَسْتَغْذِنُ عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا فَرِيقٌ مِّهْمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا لَعُوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ , مِّنَ ٱقَطَارِهَا ۗ وَلَوۡ دُخِلَتۡ عَلَيۡهُم مِّنۡ أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلۡفِتۡنَةَ لَاَتَوۡهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَاۤ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَّلَقَدُ وَلَقَدۡ كَانُواْ عَلِهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ لَا يُوَلُّونَ ۗ ٱلْأَدۡبَارَ ۚ وَكَانَ عَهۡدُ ٱللَّهِ مَسۡعُولاً ۞ الشكة الإسلامية www.islamweb.net

419

بحرف علي بن أبي طالبُ قُل لَّن يَّنفَعَكُمُ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا رُحْمَةً وَلا سُوٓءًا أُو ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ لَهُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۖ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلۡقَآبِلِينَ لِإِخۡوَانِهِمۡ هَلُمَّ إِلَيۡنَا ۗ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلۡبَأۡسَ إِلَّا ۚ قَلِيلاً ﴿ أَشِحَّةً عَلَيۡكُم ۖ فَإِذَا جِآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ ﴿حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَيْكَ لَمْ ۚ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ ۚ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحۡسَبُونَ ٱلْأَحۡزَابَ لَمۡ يَذۡهَبُواْ عَنَ ٱنْبَآيِكُمْ وَإِن يَّأْتِ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ ۚ لَوۡ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسۡعَلُونَ ۖ عَنۡ أَنْبَآبِكُمۡ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَاتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَي لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسۡوَةُ حَسَنَةُ ٱلَاحْزَابَ مُ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡاَحِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ ۖ كَثِيرًا ﴿ وَلَمَّا رِءَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلْأَحۡزَابَ زادَهُم إلا إيمَانا قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا  $^{\dagger}$ زادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا





وَّمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِأْمَرًا أَن يَكُونَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمَرِهِمْ ۖ وَمَن يَّعْصِ ٱللَّهَ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا ۗ مُّبِينًا ﴿ وَإِذ تَّقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُحْنِفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِيهُ ۗ فَلَمَّا قَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا لِكَيْ وَطَراً ۗ وَكَانِ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَاجٌ أَدْعِيَآبِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ ۗ وَطَرَا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولاً ﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَالَتِ ٱللَّهِ وَ كَنْ شُوْنَهُ وَلَا تَخَنْشُوْنَ ۚ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ لَهُ مَكَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ يَّنَأَيُّا مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيِّئَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ۗ عَلِيمًا ﴿ يَاأَيُّنَا كَثِيرًا وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا ۚ كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَنِهِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj الشكة الإسلامة www.islamweb.net

بحرف علي بن أبي طالبُ

سَلَبٌ ۗ وَأَعَدَّ هُمۡ أَجۡرًا كَرِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴿ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ١ إِنَّا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذيرًا

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا لُّمُّنِيرًا ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم

مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا اللَّهِ وَلَا تُطِع ٱلۡكَافِرِينَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَدَعۡ أَذِٰهُمۡ وَتَوَكَّلُ عَلَى

يَّايُّا

ٱللَّهِ ۚ وَكَفِي بِٱللَّهِ ۗ وَكِيلًا ۞ يَئَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ

طَلَّقَتْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَلَّشُوهُربَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعۡتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا لِجَمِيلاً ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ

أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتَ

وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا ۾ ٱلۡمُومِنِينَ ۗ أن يَّسْتَنكِحَهَا

لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا

فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أُزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ ِ وَ كَانِ

وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿







بحرف علي بن أبي طالبُّ ﴿ شُورَةُ سَبَإٍ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (54) بسر الله الرحم الرحيم ٱلَاخِرَة ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ۗٱلْاَخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمَآ•ِ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تَخَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلِّي وَرَبِّي ٱلْارْض لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَّمِ ٱلْغَيِّبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ۖٱلأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ لِّيَجْزِكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ نَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ ۗرَجُلِ يُنَبِّئُكُمۡ إِذَا مُزَّقَتُمۡ كُلَّ ۗمُمَزَّقٍ إِنَّكُمۡ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ۞ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj







بحرف علي بن أبي طالبُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوٓاْ أَخۡنُ صَدَدۡنَـٰكُمۡ عَن ٱلْهُدِىٰ بَعۡدَ إِذۡ جِآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم تُجْرِمِينَ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذ تَّأْمُرُونَنَآ أَن نَّكَفُرَ بِٱللَّهِ وَخَعْلَ لَهُ ۚ أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ۗ ٱلاَّغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلۡ يُجُزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن ٰ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَلفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ أُمُوَ لا وَأُولَادًا وَمَا خَنْ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأُولَكًا وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَمْوَالُكُرۡ وَلَاۤ أَوۡلَادُكُر بِٱلَّتِي تُقَرّبُكُمۡ عِندَنَا زُلْفِي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَنِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ٓ ءَايَلْتِنَا مُعَلَجِزِينَ أُوْلَلْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحۡضَرُونَ ﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقَدِرُ لَهُ ۖ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُحُلِفُهُ ﴿ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُّ وَيَوْمَ خَمْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَنِهِكَةِ أَهَنَؤُلَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْتَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ فَٱلۡيَوۡمَ لَا يَمۡلِكُ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا تُتَلِيٰ ۗ عَلَيْهُمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا مُّفۡتَرِی ۖ وَقَالَ رَجُلٌ يُّرِيدُ أَن يَّصُدَّكُمْ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُر عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ۚ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّآ إِفَكُ مُّفَتَرًى ۚ وَقَالَ كُتُب ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا ﴿جِآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ ۖ مُّبِينٌ ۚ ۚ وَمَاۤ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ كُتُد يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمْ قَبْلَكَ مِن لَّذِيرٍ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَاهُمۡ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۗ ﴿ قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنِي وَفُرَادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنْ أَجْرِى إِلَّا 

قُلْ جِآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ ٱهۡتَدَيۡتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىَّ رَبِّتَ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ ۗ قَرِيبٌ ۞ وَلَوۡ تَرِيۡ إِذۡ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ ۗ قَرِيبٍ ﴿ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ، وَأَنِّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَآؤُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ، مِن قَبْلُ ۗ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ لِإَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكٍّ مَّرِيبٍ ﴿ ﴿ شُورَةُ فَاطِر ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (45) ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ (رُسُلاً أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثْنِي وَثُلَثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا ۖ يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا يَفَتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِه ع ۚ وَهُو ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَالَّيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱذَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْر ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَأَيِّلُ تُؤْفَكُونَ ﴾ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ فَأَيِّل

وَإِن يُّكَذِّبُوكَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ۗ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيَطَٰنَ لَكُرۡ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أُصِّحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَن يَّشَاءُ وَّأُجِّرٌ كَبِيرُ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ اللَّهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ عَلَهِ عَسَنًا ۗ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَضَعُونَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ هَٰمْ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَكْرُ جَعَلَكُمْ ۖ أَزُّوا جًا ۗ وَّمَا أُوْلَـٰيِكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ ۖ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثِيٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ ۦٓ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۗ

سميف الشيال رفزيخ بحرف علي بن أبي طالب وَمَا يَسْتَوى ٱلۡبَحۡرَان هَلذَا عَذۡبُ فُرَاتُ سَآبِعٌ شَرَابُهُ وهَلذَا لِلَّحُ أُجَاجُ ۖ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا للمَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ جَرِّى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۚ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ لَاعَآءَكُرْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ﴿ هُ يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ إِن يَشَأْ يُذَهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَلَا تَزِرُ ُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِيكٌ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ تَخَشَوۡنَ رَبُّهُم بِٱلۡغَيۡبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِي لِنَفْسِهِ عَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإسالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj



وَٱلَّذِيٓ وَٱلَّذِيٓ أُوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَابِ هُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَ لْخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أُوْرَثَنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُم لُّمُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ذَهَبِ وَلُوْلُوْا ۗ عَدُنِ يَّدْخُلُونَهَا بِيرُ ﷺ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحُلَّوْنَ فِيهَا لِمِنْ أَسَاوِرَ مِن الْهَبِ وَلُوْلُؤِاْ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرَيرٌ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ۖ شَكُورٌ ﴿ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ، لَا يَمَسُّنَا فِيهَا لَنَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لَكُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقۡضِىٰ عَلَيۡهُمۡ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا ۚ كَذَالِكَ خَبْزِى كُلَّ كَفُورٍ ۚ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجِآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ۚ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبٍ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُور ﴿ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُّ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِمِفَ فِي ۗ ٱلأَرْضَ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۗ وَلَا يَزيدُ ٱلْكَافِرِينَ رَبِّهِ إِلَّا مَقْتًا وَّلَا كُفْرُهُمْ عِندَ لِرَبِّمْ إِلَّا مَقْتًا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَنفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْرَ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ۚ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنَهُ ۚ إِلَىٰ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعۡضًا ۗ إلَّا غُرُورًا بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴿ فِي اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَبِن زَالَتَآ ۖ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ٓ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ حَلِيمًا ۚ غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ مِنْ إِحْدَى ٱلْامَم أَيْمَنِهِمْ لَبِن جِآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدِي لِمِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جِآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا َ زِادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٱسۡتِكۡبَارًا فِي ٱلْأَرۡض وَمَكۡرِ ٱلسَّيِيِّ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّيِيُّ إِلَّا ؞ تَبۡدِيلًا ۗ ۗ وَّلَن ٱلَاوَّلِينَ بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا شُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ ۗ تَبْدِيلاً ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ ۚ تَحَوِيلاً ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ لِقُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ لَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

بحرف علي بن أبي طالبُّ ِ دَآبَّةٍ وَّلَكِن وَلَوْ يُؤَاخِذُ آللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ۖ فَإِذَا جِآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ - بَصِيرا ﴿ ﴿ سُورَةُ يَس ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (83)\* \_\_\_الله الرحمز الرحي يِسَ ١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ مَسْتَقِيمٍ ١ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيم ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَلفِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمۡ لَا ۖيُؤۡمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ ۖ أَعۡنَاقِهِمۡ أَعۡلَاً فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ لِسَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا عَلَيْہُ ۚ ءَأَنذَرْتَهُۥ فَأَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءً عَلَيْهُمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُمْ لَا يُؤمِنُونَ ۣبِمَغۡفِرَةؚ وَّأَجۡرِ ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرَهُ لِمَغْفِرَةٍ وَأُجْرِ وَ وَا تُلرَهُمْ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا خَنْ نُحْيِ ٱلْمَوْتِيٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أُحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴿















447





449









رسيطا بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ ٱلَايْدِ ۗ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُردَ ذَا ۗ ٱلۡأَيۡدِ ۗ إِنَّهُۥٓ أَوَّابُ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلجِّبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۚ كُلُّ لَّهُ ۚ أَوَّابُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿ ﴿ وَهَلَ أَيِّلْكَ نَبَؤُاْ ٱلْخَصْمِ إِذ تَّسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴿ إِذ دَّخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغیٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءٍ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ هَاذَآ أَخِي لَهُ لِللَّهِ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱڂؖڬؙڶڟؘآۥ ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَد ظَّلَمَكَ بِشُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ رَاكعًا وَأَنَابَ دَاوُردُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ وَ ذَالِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ ر عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَءَاسِ ﴿ يَلدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ۗ ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوِي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿



455





سيور بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَا مَلاَنَّ جَهَنَّم مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْ مَآ أَسْئَلُكُرْ عَلَيْهِ ۗ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۞ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَ بَعْدَ حِينٍ ﴿ ﴿ سُورَةُ ٱلزُّمَرِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (75)\* تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱخَّلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ أُولِيَآءَ مَا لَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفِيۡ إِنَّ ٱللَّهَ كَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ أُن يَّتَّخِذَ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۚ لَّهُ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفِيٰ مِمَّا كَنَاقُ مَا يَشَآءُ مُبْحَانَهُ اللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلۡحَقِّ مَكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ **ۭ**كُلُّ مُّجَرى لِأَجَلِ مُّسَمًّى أَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجَرى لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj











سيف النوال المرفق المر المصحف الشهيف وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ<sup>ع</sup> يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْم وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمۡ سَيِّءَاتُ مَا كَسَبُواْ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنَ ۗهَـٰٓوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمۡ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُولَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَلتِ لِلَّهَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبۡلِ ۚ أَن يَأۡتِيَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ أَن يَّأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً ﴿ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبَلِّ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغۡتَةً نَفْسٌ يَّحَسَرَتِيٰ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ أَن تَقُولَ نَفُسٌ يَلحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّلْخِرِينَ ٢ و إشمام الصاد صوت الزاي السكت الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



سيت المثملل بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ۗ ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شِآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ لِقِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشۡرَقَتِ ٱلْأَرۡضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلۡكِتَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّنَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّ وَهُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جِآءُوهَا فُتِحَتِّ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلُ مِّنكُرۡ يَتۡلُونَ عَلَيْكُمْ عَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا ۚ قَالُواْ بَلِّي وَلَاكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئْسَ مَثْوَى نَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَهُّمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴿ حَتَّى إِذَا جِآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ۗٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۗ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ وَتَرَى ۗ ٱلْمَلَىٰءِكَةَ حَآفِينَ مِنْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِ ۗ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

المصحف الشريف الشعال رفزي بحرف علي بن أبي طالب

﴿ سُورَةُ غَافِر ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (85)\*

## بسرالله الرحمز الرحيم

حِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يَجُدِلُ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ إِلَّ مَا يَجُدِلُ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا هُوَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ اللَّهِ إِلَّا هُوَ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهِ إِلَى إِلَى اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَى إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا الللَّ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلۡمِلَادِ ۞ كَذَّبَتْ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوحٍ ۗ وَٱلْأَحۡزَابُ

بِياحَدوه مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَددَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ

ٱلْحَقَّ فَأَخَذَ اللَّهُ مُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ

كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ تَحۡمِلُونَ ٱلْعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ كِمَدِ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ تَحۡمِلُونَ ٱلْعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ كِمَدِ

رَيِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ٤ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ ۞

www.islamweb.net

الشبكةالإسلامية





بحرف علي بن أبي طالبُّ \_\_\_\_ أَن يُّبَدِّلَ دِينَكُمْ أُوِّ أَن وِّقَالَ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ثُرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسِي وَلْيَدْعُ رَبَّهُۥ ۗ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ ﴿ وَقَالَ مُوسِي إِنِّي عُدْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ لِمِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَإِن يَكُ رَجُلًا أَن يَّقُولَ أَتَقْتُلُونَ ۚ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد حِإٓءَكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمۡ ۖ وَإِن يَكُ وَإِن يَّكُ صَادِقًا يُّصِبِّكُم كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي فَمَن يَّنصُرُنَا مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابُ ﴿ يَاقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جِ ٓءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَاۤ أُرِينُ وَمَآ أُهَدِيكُمۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلّاحْزَابِ ^ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِرُ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ نُوح وَعَادِ وَتُمُودَ دَأَبِ قَوْمِ لَٰ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلَّمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ۖ وَمَن يُضَلِلِ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿



التسهيل أو التبديل

@bamagaj

لوصل حمزة، بالسكت

برواية خلّاد عن حمزة

بحرف علي بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب قَالُوٓا أَوَلَمۡ تَكُ تَأۡتِيكُمۡ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلِيٰ ۚ قَالُواْ فَٱدۡعُواْ ۗ وَمَا دُعَتُواْ ٱلۡكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ۚ ضَلَالِ ﴿ إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنيا وَيَوْمَ يَقُومُ ۗ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعۡذِرَةُهُم ۗ وَلَهُمُ ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِي وَأُوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدًى وَذِكْرِىٰ لِأُوْلِىٰ ٱلْأَلْبَبِ ۚ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ ۖ حَقُّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحَ يِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْر سُلْطَنِ أَتَهُمْ ۚ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَٱسۡتَعِذَ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيَّءُ ۚ قَليلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj















بحرف علي بن أبي طالبُ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلشِعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِيَّ أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتِيَّ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءِ ۖ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِيۤ خُيْرٌ أُم مَّن يَّأْتِيٓ ءَامِنًا يَّوْمَ ءَايَلتِنَا لَا يَحَنَّفُونَ عَلَيْنَاۚ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ ۚ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ ٱعۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا ۖ جِآءَهُمْ وَإِنَّهُ وَ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿ يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ - تَنزِيلٌ مِّنْ مَغُفِرَةٍ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو ۖ مَغْفِرَةٍ فُصِّلَتَّ وَّذُو عِقَابِ ٱلِيمِ ۗ وَّلَوْ جَعَلْنَهُ قُرَّءَانًا ۗ ورو عِقَابٍ ابِيمٍ وَنُو جَعَلْنَهُ قُرْءَانَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ مَّ ءَأَعْجَمِيٌّ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمِ فَي وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانَا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ مَ ءَأَعْجَمِيٌّ ِهُدًى وَشِفَآهٌ ۗ وَٱلَّذِينَ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهُمْ عَمِّي وَقُرُ وَهُو عَلَيْهُمْ عَمَّى أُوْلَيِكَ يُنَادَونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيۡنَهُم ۚ وَإِنَّهُمۡ لَفِي ومن شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﷺ مَّنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ @bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِن أُنثىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ ۖ يُنَادِيهِمۡ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَّحِيصِ ﴿ لَا يَسْئَمُ ٱلْإِنسَـٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلۡخَيۡرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسُ قَنُوطُ ﷺ وَلَبِنۡ أَذَقَٰنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ ۖ قَآبِمَةً وَلَإِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنِي ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلۡإِنسَانِ أَعۡرَضَ وَنَعا بِجَانِبِهِ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريض ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ۖ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ رِيْ رِيْ رِيْ الْمُورِيِّ مِيْ رَايِيْنِا فِي ٱلْاَفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ هَ أَلاَ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۖ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُّحِيطُ ﴿ السكت إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشهيف النايل رَّيِّعُشُّ بحرف علي بن أبي طالب

﴿ سُورَةُ ٱلشُّورَى ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (53)\*

## بس\_مالله الرحمز الرحيم

حِمْ ﴿ عَسْقَ ﴾ كَذَالِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

۾ ٱلَارْضِ ۗ

لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ۗ ٱلأَرْضِ ۗ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ

يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَ ۚ وَٱلْمَلَنِ كَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي الْمَن فِي الْمَرْفِ مِن فَوْقِهِنَ ۚ وَٱلْمَلَنِ كَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي الْمَرْضِ مِنْ الْمَرْضِ مِنْ الْمَرْضِ مِنْ الْمَرْضِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَنْ مِنْ أَلِي مِنْ أَنْ أَمْ لِلَّهُ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَلْمُ مُ

ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ ٱللَّهُ اللَّهُ

حَفِيظٌ عَلَيْهُمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهُم بِوَكِيلٍ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ

أُمَّ ٱلْقُرِيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ

لِجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَّشَآءُ

﴿ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ لَجُعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِكن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ عَ وَٱلظَّالِمُونَ مَا

مِّن وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۗ وَلَا نَصِيرٍ ۗ

َهُم مِن وَلِي َ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أُولِيَآءَ ۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُو يَخْي

قَدِيرٌ وَّمَا

ٱلْمَوْتِيٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۖ قَدِيرٌ ۞ وَمَا ٱخۡتَلَفَتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٍ فَحُكَّمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

بحرف علي بن أبي طالبُّ فَاطِرُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضَ ۚ جَعَلَ لَكُم ۚ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى اللهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْارْضِ ۗ وَٱلْأَرْضَ ۚ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ نُوحًا وَٱلَّذِيَ ٱلدِّينِ مَا وَصِّيٰ بِهِۦ ۖ نُوحًا وَٱلَّذِيٓ أُوْحَيِّنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيِّنَا بِهِۦٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسِيٓ ۗ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشۡرِكِينَ مَا ۖ تَدَعُوهُمۡ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجۡتَٰبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوٓاْ إِلَّا مِنْ بَعۡدِ مَا ٱلْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِي بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلۡكِتَابَ مِنْ بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُريبٍ ﴿ فَلِذَالِكَ فَٱدۡعُ ۖ وَٱسۡتَقِمۡ ۣ كِتَابٍ وَّأُمِرْتُ كَمَآ أُمِرْتَ ۗ وَلَا ۗ تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُم ۗ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن ۗ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَآ أَعْمَالُنَا ۗ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ الجُمْعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص 🔵 الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف <sub>ا و</sub>قف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



ذَالِكَ ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أُجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِي ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرْدْ لَهُ وَفِيهَا لَحُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا لَهَا إِللَّهُ شَخَّتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَنطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ } إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَعْفُواْ عَنْ ٱلسَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضَلِهِۦ ۚ وَٱلۡكَافِرُونَ لَهُمۡ عَذَابٌ ۖ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ وَلَوۡ اللارْضُ وَلَكِن يُّنَزِّلُ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغَوْاْ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ وَلَكِكن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا الْيَشَآءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِه ع خَبِيرٌ اللَّهِ عِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُنزِلُ ٱلْغَيِّثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلُّي ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۖ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ أ وَّهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَآ أَصَابَكُ مِن وَّلِيّ وَيَعۡفُواْ عَنْ كَثِيرٍ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ۗ ٱلأَرۡضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَّلًا نَصِيرِ وَلَا نَصِيرٍ ١ @bamagaj

وَمِنْ ءَايَلتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلۡبَحْرِ ۖ كَٱلْأَعۡلَمِ ۞ إِن يَشَأۡ يُسۡكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظۡلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ﴿ مَا تَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن ظَهْرِهِ ۚ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ كَثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِيۤ ءَايَلتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَتَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجۡتَنِبُونَ كَبِيرَ ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمۡ يَغۡفِرُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّم ٓ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُم شُورِي بَيۡنَهُم ٓ وَمِمَّا رَزَقۡنَاهُم ٓ يُنفِقُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغۡى هُمۡ يَنتَصِرُونَ ﴿ وَجَزَآؤُاْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِتْلُهَا ۗ فَمَن عَفَا وَأُصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يَحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُوْلَتِهِكَ مَا عَلَيْهُم مِّن سَبِيلٍ ۚ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ لِهِ مِن وَلِيِّ مِّنْ بَعْدِهِ عُ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا اللَّهُ رَأُوُاْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ ۖ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن ۚ سَ

-خَفِي ۗ وَقَالَ وَتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ ۚخَفِيّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَأَهۡلِيهِمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۚ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِل وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ ۚ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَّا مَرَدَّ مَّلَجَإِ يَّوْمَبِذِ وَّمَا لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن ۗ مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ۚ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ۗ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُهُمْ ۗ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿ لَيَّهِ مُلْكُ وَٱلْارْضُ يَخَلُقُ مَا يَشَآهُ كَيَبُ لِمَن يَّشَآءُ إِنَاتًا وَّيَهَبُ لِمَن يَّشَآءُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذَّكُورَ ﴿ ِذُكْرَانًا وَإِنَاتًا ۗ وَجَعَعُلُ مَن يَّشَآءُ عَقِيمًا ۚ أُوۡ يُزَوِّ جُهُمۡ ۚ ذُكۡرَانًا وَإِنَاتًا ۗ وَجَعۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُ ۖ قَدِيرُ ۗ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِّ أَن يُكَلِّمَهُ آللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا ۚ أَوۡ مِن وَّرَآيِ حِجَابٍ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بإِذْنِهِ عَا يَشَآهُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

وَّكَذَالِكَ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أُمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلۡكِتَابُ وَلَا ٱلۡإِيمَانُ وَلَكِكن جَعَلْنَكُ نُورًا يَّهْدِي بِهِ، مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَهَٰدِيٓ إِلَىٰ ۖ صِرَاطٍ صِرَاطِ ٱللَّه مُّسْتَقِيمِ ﴿ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ۗٱلْأَرْضُ ۗ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُّورُ ﷺ ﴿ سُورَةُ ٱلزُّخَرُفِ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (89) والله الرحمز الرجيم حِمْ ١ وَٱلۡكِتَابِ ٱلۡمُبِينِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهُ ۗ قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ وَإِنَّهُ فِيَ إِمِّرِ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيًّ حَكِيمٌ ۞ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسۡرِفِينَ ۞ وَكُمۡ أَرۡسَلۡنَا مِن نَّبِي فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بَطْشًا وَمَضِيٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۗ بِهِ، ۚ يَسۡتَهۡزءُونَ ۞ فَأَهۡلَكُنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم ۗ بَطۡشًا وَمَضِيٰ مَثَلُ ٱلۡأَوَّلِينَ ۞ وَلَبِن وَٱلْارْضَ ٛ سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَهِدًا وَّجَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿

@bamagaj















@bamagaj



@bamagaj







رسيُّ بحرف علي بن أبي طالبُ \_\_\_\_ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ مُ هَوِيهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ۦ غَشِّوَةً ۗ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا عِلمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيِا نَمُوتُ وَخَي<mark>ا</mark> وَمَا يُهَٰلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهۡرُ ۚ وَمَا هَٰم بِذَالِكَ مِنَ <sup>لِ</sup>عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ وَإِذَا تُتَلِيٰ عَلَيْهُمْ ءَايَئتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ لَحُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱنَّتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلِّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ تَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَتَرِىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلۡيَوۡمَ تَجُزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيۡكُم بِٱلۡحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ ۚ تَكُنّ ءَايَاتِي تُتَلِيٰ حَقٌّ وَّٱلسَّاعَةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ وَكُنتُمۡ قَوۡمًا تُجۡرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ ۚ حَقُّ وَٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ۖ ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ ﴿

@bamagaj

بيف الناتيل رفزع بحرف علي بن أبي طالب وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَح<mark>ا</mark>قَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع<sup>ا</sup> يَسْتَهْزءُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسلكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَأْوِلكُمْ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ ذَالِكُم هُزُّوًا وَعَرَّتُكُمُ بِأَنَّكُمْ ۗ ٱتَّخَذتُّمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ۗ هُزَوًا وَغَرَّتَكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنيا ۚ فَٱلۡيَوۡمَ لَا يَحۡرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْحَمَٰدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَهُ ٱلۡكِبۡرِيَآۗ وَلَهُ ٱلۡكِبۡرِيآءُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرۡضَ ۖ وَهُو ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿ ﴿ شُورَةُ ٱلْأَحْقَافِ ﴾ \* مَكِّيَّةً وَءَايَاتُهَا (35) حِمْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا مُّسَمُّى ۗ وَٱلَّذِينَ بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ۩ٲؙۅؙۜٚ أَثَىرَةِ مِّنِ عِلْمٍ ٱنْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَلْذَآ ۚ أَوۡ أَثَارَةِ مِّنۡ عِلْمٍ إِن كُنتُمۡ صَلدِقِينَ ۗ ۞ وَمَنْ مِمَّن يَّدُعُواْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمۡ غَلفِلُونَ ﴿

@bamagaj

بحرف علي بن أبي طالبُ لَهُمْ أَعْدَاءً وَّكَانُواْ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِمْ كَلفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهُمْ ءَايَلتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جِآءَهُمْ هَلذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ ٱفۡتَرِىٰهُ ۚ قُلۡ إِنِ ٱفۡتَرَیۡتُهُۥ فَلَا تَمۡلِکُونَ لِی مِنَ ٱللَّهِ شَیۡعًا ۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَا تُفِیضُونَ فِیهِ كَفِيٰ بِهِ - شَهِيذًا بَينِي وَبَيْنَكُر ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحِيِّ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، فَعَامَنَ ۚ وَٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلظَّامِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهۡتَدُواْ بِهِ، فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفَكُ ۗقَدِيمُ إمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا ﴿ وَمِن قَبْلِهِ ، كِتَنبُ مُوسِي ۗ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰلَذَا كِتَنبُ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحَزَّنُونَ ﴾ أَوْلَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

@bamagaj

بحرف علي بن أبي طالب كُرْهًا وَوضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ وَحَمْلُهُۥ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَالُهُۥ تَلَثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰۤ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعۡنِيٓ أَنْ أَشۡكُرَ ِ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىّٰ وَعَلَىٰ وَالدِّيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَللِحًا تَرْضِيهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيٓ أُصِّحَابِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسۡتَغِيتَانِ ٱللَّهَ وَيۡلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَلتُ يِّمَّا عَمِلُواْ ۗ وَلِنُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيِا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ فِي ٱلۡأَرۡض بِغَيۡرِ ٱلۡحُقِّ وَبِمَا كُنتُمۡ تَفۡسُقُونَ ﴾ السكت إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإمالة الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj



بحرف علي بن أبي طالبُ وَإِذۡ صَرَفۡنَاۤ إِلَيۡكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلۡجِنّ يَسۡتَمِعُونَ ۖ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَلقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعۡنَا كَتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِيٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسۡتَقِيم ﴿ يَاقَوۡمَنَاۤ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرْكُم مِّنَ <sup>ا</sup>عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ أُولِيَآهُ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ۖ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآهُ أُوْلَتِهِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أُوَلَمْ لِيَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلَّقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ ۖ أَن يُحَلِّي ٱلْمَوْتِيٰ ۚ بَلِّي إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۗ قَدِيرٌ ۚ ۚ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَلذَا بِٱلْحَقِّ ۖ قَالُواْ بَلِّي وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِل هُّمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ ۚ بَلَغُ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٢ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف المنتقل المنتقل

﴿ شُورَةُ مُحَمَّد ﴾

\* مَدَنِيَّةً وَءَايَاتُهَا (38)

## بس\_مالله الرحمز الرجيم

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْخَقُ مِن رَبِّمَ لَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّمَ لَكُورَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُّ مِن رَبِّمَ لَكُورَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ عَنَى مَا لَا يَعْلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُو ٱلْحَقُ مِن رَبِّهِمْ لَكُورَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهُمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ السَّعَاتِهُمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهُمْ السَّعَاتِهُمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْكِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهُمْ السَّعَاتِهُمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهِمْ السَّعَاتِهُ اللْعَلَيْقُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْقِيْعُ الْعَلَيْكُولُونُ السَّعَاتِهُ الْعَلَيْمُ اللَّعْلَى الْعَمْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُمْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِي الْعُلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلُولُولُوا الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

وَأَصۡلَحَ بَالَهُمۡ ۚ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلۡبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ

ٱلْحَقَّ مِن رَّيِّمَ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أُمْثَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ

ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ

ٱلْحَرِّبُ أُوْزَارَهَا ۚ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِن لِّيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ ﴿ فَلَن يُّضِلَّ

وَٱلَّذِينَ قَنَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴿ وَاللَّذِينَ قَنَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ

وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُركُمۡ وَيُثَبِّتَ

ٱقْدَامَكُمْ ۚ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا هُّمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ إِي ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ

اعملهم أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ ﴿ فَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أُمۡثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَى ٱلَّذِينَ

ا مَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَافِرِينَ لَا مَوۡلِىٰ لَهُمۡ ۗ





بحرف علي بن أبي طالبُّ وَلُوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفَتَهُم بِسِيمِهُمْ ۚ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡن ٱلۡقَوۡلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٲڂٙؠؘٵۯؙڮٛڗ أَعْمَالَكُرْ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَا ۖ أَخْبَارَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ﴿ لَن يَّضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّا وَّسَيُحُبِطُ ٱلْهُدىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْءًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿ ﴿ يَئَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ أعمَلكُو ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَالَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يَّغُفِرَ ٱللَّهُ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسِّلْمِ وَأَنتُمُ وَلَن يَترَكُمْ ٱعْمَالَكُمْ لِعِبٌ وَلَهُو ۗ وَإِن ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ ۗ وَلَن يَبْرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيا ۗ لَعِبٌ وَلَهُوُّ ۖ وَإِن و يَسْعَلُّكُم المُّوالكُم المُّوالكُم المَّالكُمُوهَا تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ لِيُؤْتِكُرْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ ۗ وَكُنِّرَجْ أَضْغَانكُرْ ۞ هَآ أَنتُمْ ۗ هَآ وُلآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ، ٱلَّفُقَرَ آهُ ۗ مَّن يَّبْخَلُ وَمَن يَّبْخَلُ فَمِنكُم مَّن يَبۡخَلُ ۖ وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنَّىٰ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ ٲؙڡۛؾؘٮڶػؙؖؖ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُم ﴿

www.islamweb.net

الشبكة الإسلامية

المصحف الشهيف الشطا التعطيم بحرف علي بن أبي طالب

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ عَنْ فَيْنِكُ وَلَيْتُمُ وَيُنصُرَكَ ٱللَّهُ اللهُ ال

نِعْمَتَهُ وَ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي

و المومِنِين أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْارْضِ مُ

وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِ مَيْعَاتِهِمْ مُ الْاَنْهَا مُ مُ مُ الْاَنْهَا مُ مُ الْعَالَةِ مُ الْعَالَةِ مُ الْعَلَامِةِ مُ

مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا

عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ

عَظِيمًا ١ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآنِينَ

السو بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَمَ

مَصِيرًا وَلِلَّهِ وَاللَّهِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا وَاللَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا

شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴿ يُكُرَةً وَأُصِيلًا ﴿ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنَ أُوفِىٰ بِمَا عَلِهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ۗ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أُمُوالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِر لَنَا ۚ يَقُولُونَ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ <del>ضُ</del>رًّا ۗ فَمَن يَّمَلكُ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُل ۗ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّرَ. ٱللَّهِ شَيْءًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضُرًّا ِظَنَنتُمْ أَن لَّن يَّنقَلبَ أُوۡ أَرَادَ بِكُمۡ نَفَعُا ۚ بَلۡ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلۡ ۖ ظَنَنتُمۡ أَن لَن يَنقَلِبَ ﴿ أُهۡلِيهِ ۗ أُبَدًا وَزُيِّنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِلَىٰ ۖ أَهۡلِيهِمۡ أَبَدًا وَزُيِّرِبَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمۡ وَظَنَنتُمۡ ظَرَّ ٱلسَّوَءِ وَكُنتُمْ قَوْمَا لِبُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَٱلْارْضِ مَن يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَآهُ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ ۖ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ أَن يُّبَدِّلُواْ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ لَكَيْرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلِمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبَلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَل تَّحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إشسام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام الإسالة ↑ مذهب حمزة في الوقف ربرواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل 🔾 برواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف المنالل المنطقة بحرف علي بن أبي طالب تُقَاتِلُونَهُمْ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ إِلَىٰ ۖ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ ۖ تُقَاتِلُونَهُمْ أُو يُسۡلِمُونَ ۗ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤۡتِكُمُ ٱللَّهُ أَجۡرًا ۚ حَسَنًا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوۤاْ كَمَا تَوَلَّيۡتُم مِّن قَبۡلُ حَرَجٌ وَّلا وعَذَابًا ٱلِيمًا ۗ ٱلانْهَارُهُ وَمَن ِحَرَجٌ ۗ وَّمَن يُّطِع ٱلْمَرِيضِ ۚ حَرَجُ ۗ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَي لَدِخِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجَرى مِن تَحَتِهَا ۗ ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن ۾ ٱلۡمُومِنِينَ ۗ يَّتَوَلَّ عَذَابًا ٱلِيمًا ۗ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ ۗعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهُمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَا لَقريبًا ﴿ و مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَّأْخُذُونَهَا ۗ مِحَكِيمًا وَّعَدَكُمُ ٱللَّهُ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا لِحَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً لِلمُومِنِينَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ، وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ صِرَاطًا مُّسْتَقيمًا وَأُخْرى وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا ۚ قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ ؞ ٱلاديرَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۗ قَدِيرًا ﴿ وَلَوۡ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُا ۗ ٱلۡأَدۡبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ تَبْديلًا وَلِيًّا وَلَا ولِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ شُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ الشبكة الاسلامية www.islamweb.net

@bamagaj

513



المصحف الشريف الشعالي المحتف الشعالي المحتف الشعالي طالب بحرف علي بن أبي طالب

يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا للهِ مَرِضُوانًا للهِ وَرِضُوانًا للهِ مَثَلُهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ

ٱلإنجيلُ كَزَرْعٌ أَخْرَجَ شَطْهُ دُوْ

فِي ٱلتَّوْرِيلةِ ۚ وَمَثَلُهُم ۚ فِي ۗ ٱلۡإِنجِيلِ كَرَرع ۗ أَخۡرَجَ شَطْعَهُ وَعَازَرَهُ وَالسَّتَعۡلَظَ فَٱسۡتَوۡ يَ عَلَىٰ

سُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهُمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ

مُّغْفِرَةً وَّأُجْرًا عَظِيمًا

مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأُجْرًا عَظِيمًا ٦

﴿ سُورَةُ ٱلْحُجُرَاتِ ﴾

\* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (18)

بس\_مالله الرحمز الرحيم

عَلِيمٌ عَلِيمٌ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيمٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

يَّنَأَيُّ

هُ يَالَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُ بِٱلۡقَوۡلِ لِيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَانُوا اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ ٱمۡتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ لِلتَّقَوٰي ۖ لَهُم

مَّغْفِرَةٌ ۗ وَّأْجُرُ عَظِيمٌ ۗ مِن وَّرَآ

مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمْ لَا

يَعْقِلُونَ ١

ميت الماييل رفيع: بحرف علي بن أبي طالب وَلَوۡ أَنَّهُمۡ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخَرُجَ إِلَيْهُمۡ لَكَانَ خَيَّرًا لَّهُمۡ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جِ ٓ ءَكُمۡ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَثَبَّتُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَّا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُمۡ نَندِمِينَ ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ ۚ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ۗ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ ۚ فِي قُلُوبِكُرْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكُفْرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَ ۚ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ﴾ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۖ لَا أَنْ بَغَتْ إِحْدِيْهُمَا عَلَى ٱلْأُ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأُقْسِطُوٓا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْرَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَر قَوۡمٌ مِّن قَوۡمٍ عَسِيٍ ۚ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسِي ۖ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ ۗ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ فَّأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿

إِتُّمُّ وَّلَا يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا بَعْضًا ۚ أَكُٰتُ أَحَدُكُمْ ۖ أَن يَّأْكُلَ يَغْتَب بَّعۡضُكُم ۖ بَعۡضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأْكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهۡتُمُوهُ ۚ ذَكَرِ وَأُنثِيٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ ۗ رَّحِيمٌ ۞ يَئَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ۗ ذَكَرٍ وَأُنتِيٰ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ \* وَجَعَلْنَاكُمْ ۖ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُرْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ أَتَ**قِ**لكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ، قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوۤاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ِمِّنَّ أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا ۗ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتَكُم ۗ مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۚ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَهَدُواْ الْبِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ۗٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ يَّمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ ٱسۡلَمُواْ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ ۖ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُم ۗ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُرْ أَنْ هَدِيْكُرْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٢

بحرف علي بن أبي طالبُّ ﴿ سُورَةُ قَ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (45) قَ ۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ﴿ بَلۡ عَجِبُوٓاْ أَن جِ ٓءَهُم مُّنذِرٌ مِّنَّهُمۡ فَقَالَ ٱلۡكَافِرُونَ هَاذَا شَىۡءُ ۚ عَجِيبٌ ۞ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَالِكَ رَجۡعُ بَعِيدٌ ۞ قَدۡ عَامِمۡنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۗ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظُ ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جِآءَهُمْ فَهُمْ فِيۤ أُمْرِ بَرِيج ١ أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوۡقَهُمۡ كَيۡفَ بَنَيۡنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج ۗ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج ۞ تَبْصِرَةً وَذِكَرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ فَ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ لِلَّجَنَّاتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَاتٍ لَّمَا طَلَّعُ نَّضِيدٌ ﴿ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ، بَلْدَةً وَعَادٌ مَّيْتَا ۚ كَذَالِكَ ٱلْخُزُوجُ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ ۖ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَتَمُودُ الُوطِ وَأَصْحَابُ ٱلَا يُكَةِ مُ وَّ فِرْ عَوْنُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ الْوطِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّع ۚ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ اللهُ عَيِينَا بِٱلْخَلَقِ ٱلْأَوَّلِ أَبَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلَقٍ جَدِيدٍ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام الإمالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

ولنسار المراقع المراق وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْهُ مُ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ ۗ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَت سَّكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجِإْءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا لَسَآ ﴿ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ مَا لَدَ مَا لَدَى عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ هَ مَّنَاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ فَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۚ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمۡتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلۡ مِن ۗ مَّزَيدٍ ۚ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا نَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَّنَ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجِهَا بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ۗ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ هُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا لَمَزيدٌ 🚭





 قَالَ فَمَا لَخُطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ أُرۡسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوۡمِ بُّجۡرِمِينَ ﴿ لِنُرۡسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ۚ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسِي ۗ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ فَتَوَلَّىٰ بِرُكۡنِهِۦ وَقَالَ ۖ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ ۞ فَأَخَذۡنَـهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنَاهُمۡ فِي ٱلۡيَمّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ فَعَتَوَا عَنَ أَمْر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْ مِن ۚ قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُ بأَيْدِ وَإِنَّا هِ وَقَوْمٍ نُوحٍ مِّن قَبَلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا لِبَأْيَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشَّنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡرۡ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّى لَكُمۡر مِّنۡهُ نَذِيرٌ ۖ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجۡعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ







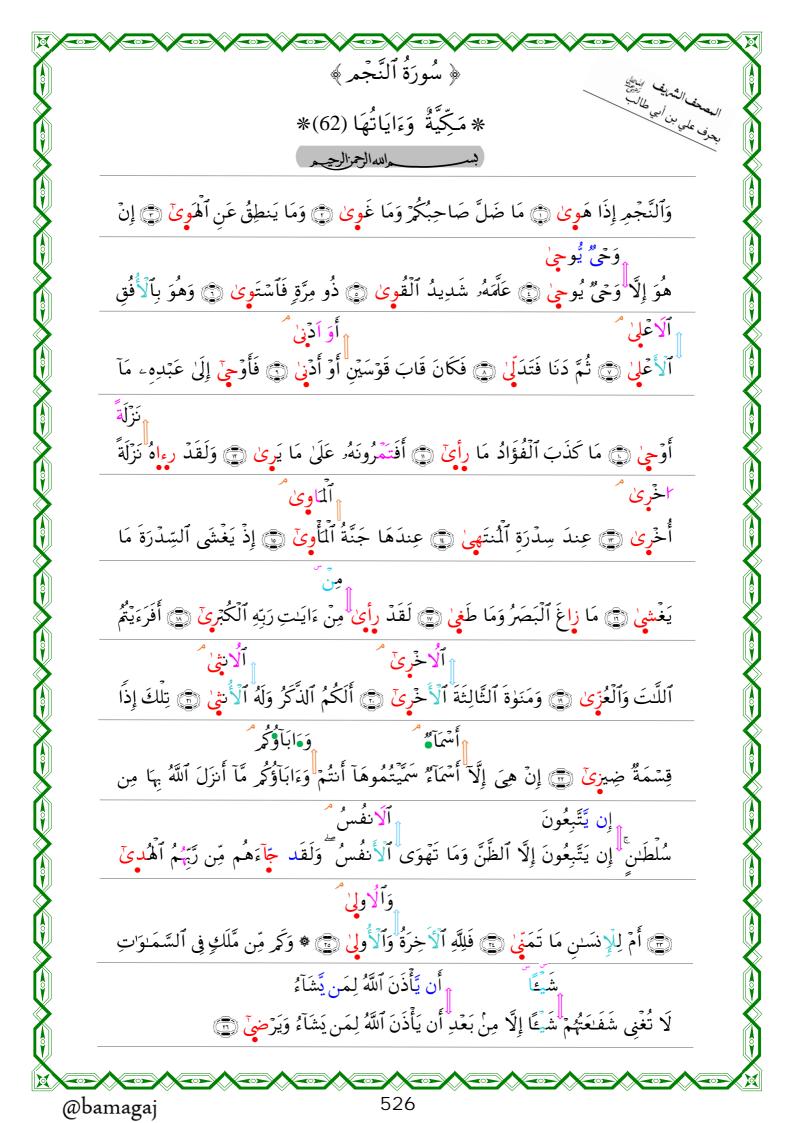



@bamagaj

سيال بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ وَأَنَّهُ ۚ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ ۗ وَٱلْأُنتِيٰ ۚ هِ مِن ۖ نُطْفَةٍ إِذَا تُمۡنِيٰ ۚ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ الْأُخْرِي ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَغْنِي اللَّهِ وَأَنَّهُ وَأَقْنِي ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَ أَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ لَا أَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغِيْ عَادًا ۗ ٱلْأُولِيٰ ﴾ وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقِيٰ ﴾ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغِيٰ كَاشْفَةُ هَلْذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِي ﴿ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ أَفَمِنْ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَآعَبُدُواْ اللَّهِ وَآعَبُدُواْ اللَّهِ ﴿ سُورَةُ ٱلْقَمَرِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (55)\* وَإِن يَّرَواْ ءَايَةً يُعْرضُواْ ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ١ ۚ وَإِن يَرَوٓاْ ءَايَةً يُعۡرضُواْ وَيَقُولُواْ سِحۡرُ ۖ مُّسۡتَمِرُ ۗ أُهُوَآوَهُمُ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهۡوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أُمۡرٍ ۗ مُّسۡتَقِرُّ ۚ وَلَقَد جِّ ٓءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ١ حِكَمَةُ بَالِغَةُ ۖ فَمَا تُغَن ٱلنُّذُرُ ١ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۚ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُكْرِ ١



@bamagaj

وَنَبِّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُّ ﴿ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَر هَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ۖ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِ ٱلۡحۡتَظِرِ ۚ وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا ۗ ٱلۡقُرۡءَانَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّدَّكِرِ ۚ كَذَّبَتۡ قَوۡمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ هِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ لَحَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ لَهُ يَّنَاهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزى مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ، فَطَمَسْنَآ أَعۡيُنَهُمۡ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابُ مُّسَتَقِرُّ ﴾ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴾ وَلَقَد جِّآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّنْذُرُ ﴿ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا كُلِّهَا ۚ فَأَخَذَنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ ۖ مُّقْتَدرٍ ﴿ أَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِّنَ أُوْلَئِ كُمْ أَمْرَ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَمِيعُ مُّنتَصِرٌ ۗ ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمَعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِي ۖ وَأَمَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي فَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِمِ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَكُ لِهِ لَكِهُ بِقَدَرِ ﴿

بحرف علي بن أبي طالب بحرف علي بن أبي طالب وَمَآ أُمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلۡبَصَرِ ۞ وَلَقَدۡ أَهۡلَكُنَاۤ أَشۡيَاعَكُمۡ فَهَلَ مِن مُّذَكِر ﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّنتٍ وَنَهُرِ ١ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدرٍ ١ ﴿ سُورَةُ ٱلرَّحْمَانِ ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (78)\* ، ٱلۡقُرَانَ ۗ ٱلرَّحْمَانُ ﴿ عَلَّمَ ۗ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ۖ ٱلْإِنسَانَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴾ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ وَفَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ٱلْمِيزَانَ ١ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١ فِيهَا لَفَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١ آلانسُكنَ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّحَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ ۖ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَّارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجِ مِّن نَّارٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان 🗊 السكت الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي الإدغام ↑مذهب حمزة في الوقف <sub>(کورش)</sub> وقف حمزة - (کورش ربرواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj





وَٱلْاقدَامِ ۗ يُعۡرَفُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ بِسِيہٖ هُمۡ فَيُؤۡخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقۡدَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿ هَلذِهِ م جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ تُكَذِّبُ إِمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ

ءَانِ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَلِمَنْ ﴿ فَا مَقَامَ رَبِّهِ عَبَّتَانِ ﴿ فَبِأَيّ

ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا

عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَلِكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ مَ مِنِ السَّتَبْرَقِ ۗ وَجَنَى مِنِ السَّتَبْرَقِ ۗ وَجَنَى فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا أَمِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآبِنُهَا أَمِنْ إِسْتَبْرَقِ ۚ وَجَنَى

ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِتْهُنَّ

إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ

ٱلإحْسَانِ إِلَّا ٱلإحْسَانُ

وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ

قَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيمِمَا عَيْنَانِ

فَكِكَهَةٌ وَكَذْلٌ وَرُمَّانٌ

نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا لَفَاكِهَةٌ وَخَلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ فَبِأَيّ

ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

المصحف الشريف الشائل المرضيحة بحرف علي بن أبي طالب فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُّ ﴾ خُضِّر وَّعَبْقَريِّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِي حِسَانٍ ﴿ وَٱلِّاكْرَام ^ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ ۗ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ سُورَةُ ٱلْوَاقِعَة ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (96) بسر الله الرحمز الرجي إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَۃٍ ٓٵ كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ ۖ ۚ وَافِعَةٌ ۞ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ مُّنيَثًا وَّكُنتُمَ َ رَجًّا ﴾ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتْ هَبَآءً ۖ مُّنْبَثًا ۞ وَكُنتُمْ أَزُواجًا تَلَثَةً ۞ <sub>۩</sub>ٱۗڶۘڝؘؙڡؘڎ<sup>°</sup> فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْمُشْمَةِ ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ﴾ أُوْلَتِإِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ثُلَّةً مِّنَ ٱلَا وَّلِينَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ۗ ٱلْاَحِرِينَ ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۞ مُّتَّكِينَ عَلَيْهَا

مُتَقَابِلِينَ ﴿







المنالل المنا هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسۡتَوِى عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تَخَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّهَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرۡضَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرۡجِعُ ٱلْأَمُورُ ١ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخَلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَنفَقُواْ ۚ لَهُمۡ أَجۡرُ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمۡرَ لَا تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ ۚ وَٱلرَّسُولُ يَدۡعُوكُمۡ لِتُؤۡمِنُواْ بِرَبِّكُمۡر وَقَدۡ أَخَذَ مِيثَنقَكُمۡ إِن كُنتُم ۗ مُؤۡمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦٓ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ لِّيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمۡرۡ لَرَؤُفُ ۖ رَّحِيمٌ ۞ وَمَا لَكُمۡرَ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم ۗ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُوْلَئِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ ۗ وَكُلاًّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنِي ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ مَّ مَّ فَرَضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَ أَجْرُ كُرِيمٌ ١

رَيِيْخُ بحرف علي بن أبي طالبُ \_\_\_ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ يَسْعِي نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِر بُشْرِكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنظِرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلۡتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيۡنَهُم بِسُورِ لَّهُ لَا بُا بِاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۗ قَالُواْ بَلِّي وَلَكِكَنَّكُمْ ۗ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصۡتُمۡ وَٱرۡتَبۡتُمۡ وَعَرَّتَكُمُ ۗ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جِٳٓءَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ ۞ فَٱلۡيَوۡمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ مَأْوِلكُمُ ٱلنَّارُ ۗ هِيَ مَوْلِلكُمْ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخَشَعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرُ مِّنَّهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ آعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ حَسَنًا يُضَعَفُ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلۡمُصَّدِقِينَ وَٱلۡمُصَّدِقَاتِ وَأَقۡرَضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا ۚ حَسَنًا يُضَعَفُ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيمٌ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿ السكت إشمام الصاد صوت النزاي ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

**و**ۗ ٱلَّذِينَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُوْلَـٰبِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّمَ ۖ لَهُمۡ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَاۤ أُوْلَـٰبِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ۞ ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيا لَعِبُ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُوالِ ُ كَمَثَل ۚ غَيْثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيْهُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ وَرضَوَانٌ وَمَا حُطَّهَا ۚ وَفِي ٱلْاَحِرَةِ عَذَابٌ ۖ شَدِيدٌ وَمَغَفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَرِضُوَانٌ ۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْياۤ إِلَّا وَٱلْارْضُ مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡض ٱلسَّمَآءِ ۖ وَٱلْأَرۡض أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ ۖ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ ۖ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ أَن َّنْبَرَأُهَاۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لِّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتِلكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سي المنطل المنطق بحرف علي بن أبي طالب لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ الشَّدِيدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَقَدُ الرَّسَلِّنَا نُوحًا وَّإِبْرَاهِيمَ وَرُسُلَهُ ۚ بِٱلۡغَیۡبِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِیٌّ ۚ عَزَیزٌ ۚ قَ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا وَإِبۡرَاهِیمَ وَجَعَلۡنَا فِي اللهُ مُهْ تَدِ اللهِ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ءَاتَٰرهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَّيْنَا بِعِيسَى ٱبَن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ۗ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ۚ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ إلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمۡ أَجۡرَهُمۡ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمۡ فَاسِقُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ م يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَجَعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَكُلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ ۚ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيم ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي ↑مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة روقف حمزة - (كورش) التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحفالشريف الشيال بحرف علي بن أبي طالب ﴿ سُورَةُ ٱلْمُجَادَلَةِ ﴾ \* مَدَنِيَّةُ وَءَايَاتُهَا (22) \_ الله الرحمز الرحب قَد سَّمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يَظُّهَرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآبِهِم مَّا هُر ٓ أُمَّهَاتِهِم ۖ إِنْ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ ۗ ُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّئِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ ۖ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ ٱللَّهَ وَ ٱلَّذِينَ لَعَفُوٌّ ۚ غَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يَظُّ هَرُونَ مِن نِّسَآهِم ۚ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن ۾ أُن يَّتَمَآسًا َ قَبْلُ أَن يَتَمَآسًا ۚ ذَالِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمۡ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ۖ فَمَن لَّمْ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِينَ مِسۡكِينًا ۚ ذَ الِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ َ عُكَآدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَقَدۡ أَنزَلۡنَاۤ ءَايَلتِ بَيِّنَاتٍ **و**ٞلِلَّكَافِرينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصِلهُ ٱللّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ۖ شَهِيدٌ ﴿

سي بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_ تُلَثَةٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونِ مِن جُّ<mark>وِيٰ</mark> ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا لِحَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنِيٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْتُرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوۡمَ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوِيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَنتَجُوْنَ لِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جِآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۗ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَئَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوۤا لَٰ بِٱلْإِثْمِ وَٱلۡعُدُوَان وَمَعۡصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوا ْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُولُ ۗ وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُولِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ لَشَيْعًا إِلَّا بِإِذِن ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِزُواْ فَٱنشِزُواْ يَرْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ دَرَجَلتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ خَبِ



المانوال بحرف علي بن أبي طالب قَوْمًا يُّؤْمِنُونَ لَّا تَجِدُ ۗ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوْمِ ٱلۡاَحِر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ ءَابَآهَهُمُ أُوٌّ أَبْنَآهَهُمُ أُوٌّ إِخْوَانَهُمْ ۖ أُو عَشِيرَةُمْ كَانُوٓاْ الْعَابَآءَهُمْ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَانَهُمۡ أَوۡ عِشِيرَهُم ۚ أُوْلَـٰبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّتٍ تَجۡرى مِن تَحۡتِهَا ۗٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱللُّفُلحُونَ 📆 ﴿ سُورَةُ ٱلْحَشْرِ ﴾ \* مَدَنِيَّةُ وَءَايَاتُهَا (24) واللدالرحمزالرجي ٱلْارْض سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِيٓ أَخْرَجَ مَا ظَنَنتُمْ أَن يُحْزُرُجُواً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلۡكِتَابِ مِن دِيَارِهِمۡ لِأَوَّلِ ٱلۡحَيۡشَرِ ۖ مَا ظَنَنتُمۡ أَن يَحَرُّرُجُوا ۖ وَظُنُّوٓاْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتِّهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحۡتَسِبُواْ ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعۡبَ كُنِّربُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيمِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعۡتَبِرُواْ يَتَأُوْلِي ۗ ٱلْأَبْصَار ۞ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص ام الصاد صوت النزاي ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف الشيال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب وَمَن يُّشَاقِّ ٱللَّهَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ آللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعۡتُم مِّن لِينَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَلِيُخۡزِىَ ٱلْفَاسِقِينَ خِيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ هُ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمۡ فَمَآ أُوۡجَفۡتُمۡ عَلَيْهِ مِنْ ۚ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ مَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۚ هَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَمِنَ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِيٰ وَٱلْيَتَكِمِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُم ۚ وَمَآ ءَاتِنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِ كُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلَّهُ قَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ورضَوَانًا وَينصُرُونَ ٱللَّهَ أُخْرجُواْ مِن دِيَارهِمَ ۗ وَأُمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ <u>ۗ وَٱلاِيمَانَ مُ</u> وَرَسُولَهُرَ ۚ أُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ۖ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ ۗ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِم ۅؘؽؙۅؿؚۯۢۅٮؘٛ مُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۦ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

بحرف علي بن أبي طالبَّ وَٱلَّذِيرَ ﴿ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا ۗ وَلِإِخۡوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانَ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ، ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيرَ ۖ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلۡكِتَابِ لَهِنۡ أُخۡرجَتُمۡ فيكُمِّ أُحَدًّا أَبَدًا وَإِن لَنَخْرُجَرِ نَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ لَهِ لَإِن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِن ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ ۚ لَجَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَّى ۗ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ باً نَهُمْر جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ مِن وَراآءِ مِن وَرَآءِ جُدُر ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحۡسَبُهُمۡ ۚ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمۡ شَتَّىٰ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمۡ عَذَاكُ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هَا كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيَءٌ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



المصحف الشهيف النيال ريوع بحرف علي بن أبي طالب

﴿ شُورَةُ ٱلْمُمْتَحَنَة ﴾

\* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (13)\*

### بس\_مالله الرحمز الرحيم

ۣوَعَدُوَّكُمْ ۖ أَوۡلِيَآهَ ۗ

يَئَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهُم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَد

ۅؘٳؚؾۘۜٵػؙؠؖٙ<sup>ؙڵ</sup>

كَفَرُواْ بِمَا جِإَءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُحُرِّرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ ۚ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهُم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ

وَمَن يَّفَعَلَّهُ إِن يَّثَقَفُوكُمْ

أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ الْوَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ إِن يَثْقَفُوكُمْ

لَكُمْ الْعَدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيهُمۡ وَأَلۡسِنَهُم ۖ بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكَفُرُونَ ۗ

لَن تَنفَعَكُمْ

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا ٓ أُولَكُكُمْ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مِلْ اللهُ عِلَمُ اللهُ عِمَا لَعْمَلُونَ مِلْ اللهُ عِمَا لَعْمَلُونَ مِلْ اللهُ عِلَمَ اللهُ عِمَا لَعُمَلُونَ مِلْ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

بَصِيرٌ ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا

بُرَءَ آؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْمَغْضَآفُ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْمَغْضَآفُ وَالْمَانُونَ مِنُواْ مُ

وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ

أُمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴿ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلِّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ رَبَّنَا

لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞

549

ٱلَّذِيرَ ﴾ ذَهَبَتْ أَزُوا جُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ ۚ مُؤْمِنُونَ ۗ



يَلْبَنِي إِسْرَةَءِيلَ مُ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِيَبَنِيَ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ

بِرَسُولِ يَّأْتِي

مِنَ ٱلتَّوْرِيٰةِ وَمُبَشِّرًا لِبِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُ ۖ فَلَمَّا جِ ٓءَهُم بِٱلۡبِيّنَتِ قَالُواْ

مُّبِينٌ وَّمَنَ

هَاذَا سَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِي إِلَى اللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعِي إِلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعِي إِلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعِي إِلَى اللهِ الْكَذِبُ وَهُو يُدْعِي إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

ٱلْإِسۡلَامِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِءُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَاهِهِمۡ وَٱللَّهُ

مُتِمُّ نُورِهِ - وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَبِٱلْهُدِى وَدِينِ ٱلْحُقِّ هَا أَدُلُكُمْ ﴾ هَلَ ٱذُلُّكُمْ ﴾ هَلَ ٱذُلُّكُمْ ﴾

لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَئَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْهَلَ أَدُلُّكُرْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَذَابِ ٱلِيمُ ۖ عَذَابِ ٱلِيمِ ۗ

تَجِّرَةٍ تُنجِيكُم مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۚ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَجُّنِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَنْ بُ عُ مِ

بِأُمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ

جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

المومِنِين فَيْ اللهِ وَفَتَتُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّا ٱلَّذِينَ اللهِ وَفَتَتُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَأَيُّا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرۡيَمَ لِلْحَوَارِيِّئِنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ۗ

طَّآهِفَةٌ مِّنَ بَغِيٓ إِسۡرَآهِيلَ ۗ وَكَفَرَت طَّآهِفَةُ ۗ

قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَعَامَنَت طَّابِفَةٌ مِّنْ بَنِي ٓ إِسۡرَآءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَةٌ ۖ

فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصۡبَحُواْ ظَاهِرِينَ ٢



المصحف الشريف الشيال المرض علي بن أبي طالب

مِن يَّوْمِ فَاسْعَوْا " يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ وَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ٱلْبَيْعَ ۚ ذَالِكُمۡ خَيۡرٌ ۗ لَكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْارْض ۗ مُجَرَةً ۗ

الْأَرْضِ وَاَبْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُرْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجِّرَةً أُوْ

لَهُوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ ۚ وَٱللَّهُ

خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٦

﴿ سُورَةُ ٱلْمُنَافِقُونِ ﴾

\* مَدَنِيَّةً وَءَايَاتُهَا (11)\*

### بسرالله الرحمز الرحيم

إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوہِمْ فَهُمْ لَا مِنْ اللهِ عَلَىٰ قُلُوہِمْ فَهُمْ لَا مُنْ اللهِ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهِ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ قُلُوہِمْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ قُلُوہِمْ فَهُمْ لَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

يَفَقَهُونَ ﴿ وَإِذَا لَا أَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمْ كَأَنَّهُمْ

مُّسَنَّدَةٌ بحسبُونَ خُشُبُ مُّسَنَّدَةٌ حَسبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمْ هَرُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرَهُمْ قَلتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ أَيْل

> يُوفَكُونَ يُؤَفَكُونَ ﴿

بحرف على بن أبي طالبُّ وَإِذَا قِيلَ هُمُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ لِرُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم ِلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ سَوَآهُ عَلَيْہُ ۗ مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ سَوَآءُ عَلَيْهُمْ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغَفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَّ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ <u>۪ۅؘٱڵٳڔۧۻ</u>ۘ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ ۗ وَلِلَهِ ۗ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ ۗ وَٱلْأَرْضَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا ٱلَاعَزُّ مِنْهَا ٱلَاذَلَّ ^ يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَرَ ۖ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ٤ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَمَن يُّفَعَلُ ءَامَنُواْ لَا لَٰتُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۖ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلۡخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبۡلِ ۗ أَن يَأۡتِكَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ وَلَن فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّق وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُّؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفِّسًا إِذَا جِآءَ أَجَلُهَا ۗ يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جِآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

المصحف الشريف الشريف بحرف علي بن أبي طالب

﴿ شُورَةُ ٱلتَّغَابُن ﴾

\* مَدَنِيَّةً وَءَايَاتُهَا (18)

بسرالله الرحمز الرجيم

<sub>۩</sub>ٱڵٳۯۻ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

كَافِرٌ وَمِنكُم مُّومِنُ ۗ وَٱللَّهُ

قَدِيرٌ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُرٌ فَمِنكُرٌ كَافِرٌ وَمِنكُر مُّؤْمِنٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

ۅؘٱڵٳڔ۫ۻۘ

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُرْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُرْ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا

ِوَٱ**لَا**رۡضِ ۗ

فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

إِنَبُواْ مُ عَذَابُ اَلِيمٌ ا

أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ ۗ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمۡرِهِمۡ وَلَهُمۡ عَذَابُ أَلِيمُ ۖ ۞ ذَالِكَ ۖ

أَبْشَرُ يَهَدُّونَنَا

بِأَنَّهُ ۚ كَانَت تَّأْتِيهِمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبِيِّنَتِ فَقَالُوٓاْ أَبْشَرُ ۖ يَهۡدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ ۖ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ ۚ

ٍ لَّن يُّبَعَثُواْ لَتُنَبَّوُنَّ لَتُنبَّوُنَّ

وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَكُ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْ ۚ قُلۡ بَلِّي وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ

وأمنكوا

بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ

صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِۦٛ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِۦ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ

خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

المنطل رويغين بحرف علي بن أبي طالب وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا ۖ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئُسَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤَمِنُ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلْبَهُۥ ۖ وَٱللَّهُ بِكُلِّ عَلِيمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۚ فَارِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا شَيْءٍ عَلِيمُ ۚ فَإِنَّمَ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَكَٰءُ ٱلۡمُبِينُ ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ۗ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُوۡلَىدِكُمۡ عَدُوًّا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمْ ۖ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُواٰلُكُمۡ وَأُولَكُكُر ۖ فِتۡنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ ۚ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ ۖ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَ فَأُوْلَنِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا لَحَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ 🔊 الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي ↑ مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

سيف المنطق المن وِّ تلكَ وَّأْشَهُدُواْ

﴿ سُورَةُ ٱلطَّلَاقِ ﴾

\* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (12)\*

### \_ والله الرحمز الرحيب

يَنَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّة نَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّة وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴿أَن يَّأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخَرِّجُوهُرَ ٓ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخَزُرُجْرَ ۚ إِلَّا ۚ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحَدِثُ

بمَعۡرُوفِ بمَعَرُوفِ

بَعۡدَ ذَالِكَ أَمۡرًا ۞ فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ لِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ لِمَعۡرُوفٍ

وَأُشْهِدُواْ ذَوَى عَدلٍ مِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ

عَخْرَجًا وَّيَرْزُقَّهُ

يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ۗ ٱلْاَحِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّهُ ۚ مَخْزَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا

وَمَن يَّتَوَكَّلَ

حَتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمۡرَهُ ۚ قَد جَّعَلَ ٱللَّهُ لِكُلّ

قَدْرًا وَٱلَّتِي ٵٞۺؖۿڕ

شَيْءٍ ۗ قَدْرًا ١ ﴿ وَٱلَّئِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّ أَئُ نَكَتَةُ أَشْهُرٍ

أِن يَّضَعِن مُومَن يَّتَق ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الله

وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ

وَمَن يَّتَّق ٱللَّهَ

مِنْ أَمْرِهِ - يُسْرًا ﴿ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ ۚ إِلَيْكُمْ ۖ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ ـ

وَيُعْظِمْ لَهُ ﴿ أَجْرًا ١

مِّن وُّجۡدِكُمۡ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡمِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَىتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم لِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ ٓ أُخْرِىٰ ۞ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقَ مِمَّآ ءَاتِيهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُٱللَّهُ ۖ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتِيهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ ۗعُسۡرٍ يُسۡرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ عَتَتَ ۖ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ شُدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا لِشَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ١ فَذَاقَتْ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكَانَ ٱلْالْبَاب عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ هَمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ رَّسُولًا يَّتْلُواْ عَلَيْكُرِ ۗ ءَامَنُواْ ۚ قَدۡ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمۡ ذِكْرًا ﴿ لَيْ اللَّهِ مَا يَكُولُ عَلَيْكُمۡ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخۡرِجَ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّامُاتِ إِلَى ٱلنُّورِ الْوَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ

صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ

سمَواتِ وَمِنَ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ لِسَمَاوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدُّ

أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

بحرف علي بن أبي طالبً ﴿ سُورَةُ ٱلتَّحْريم ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (12)\* يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحُرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحَِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلِيكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَاإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِيهُ ۗ وَصَالِحُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۗ وَٱلۡمَلَىٰٓ ۚ كَالۡمَكَٰ مِكَةُ بَعۡدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ۞ عَسِيٰ رَبُّهُۥۤ إِن طَلَّقَكُنَّ ۖ أَن يُبْدِلَهُ ۚ أَزُواجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلَمَاتِ مُّؤْمِنَاتِ قَلْنِتَاتِ تَلْهِبَاتٍ عَلْم نَارًا وَقُودُهَا وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُم ٓ وَأَهۡلِيكُم ۗ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيْهَا اللَّهَ عَلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمۡ وَيَفَعَلُونَ مَا لَيُؤۡمَرُونَ ﴿ يَأَيُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوۡمَ ۗ إِنَّمَا تُجَّزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿ الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ام الصاد صوت النزاي الإسالة ↑مذهب حمزة في الوقف روقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾 وصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj

البصحف الشريف الشطال المنطل المنطل المنطل المنطل المنطل المنطق المنطل المنط المنط المنط المنطل المنطل المن

رَبُّكُمْ ۖ أَن يُّكَفِّرَ يَا اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسِي رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسِي رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ لَا يُكَفِّرَ عَنكُمْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

سَيِّ اَتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ

وَبِأَيْمَنِهِمْ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ اللَّهُ وَهُمْ يَسْعِيٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَّمِمْ لَنَا

قَدِيرٌ يَّأَيُّا

نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَآ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ قَدِيرٌ ۞ يَتَأَيُّنَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ

وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيهُم ۚ وَمَأُوبِهُم جَهَنَّمُ ۗ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً وَالْمُنافِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيهُم ۚ وَمَأُوبِهُم جَهَنَّمُ ۗ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً

لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ آمْرَأَتُ نُوحٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحِّتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

الكلمة المخالفة لحفص
 السكت
 إشمام الصاد صوت المزاي
 الإدغام
 برواية خلف عن حمزة
 أبرواية خلّاد عن حمزة
 أوصل حمزة ، بالسكت
 التسهيل أو التبديل

المصحف الشريف المنطل التوعمة بحرف علي بن أبي طالب

﴿ سُورَةُ ٱلْمُلْك ﴾

\* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (30)\*

# بسرالله الرحمز الرجيم

تَبَارَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَرُ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ ٱللَّا اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ُلِيَبْلُوَكُمْ ۚ أَيُّكُمْ ۚ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

مَّا تَرِىٰ فِي خَلِّقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُّتِ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَل تَرِىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ مَّ مَ يَنقَلَبُ ۚ خَاسِمًا ۗ وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَد

اً رَجِع ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَد زَّيَّنَا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيِا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿

ۺؘؠۣڡؘٞٵ

وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٍ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا

ٷۜۿؚؽ

وَهِ يَ تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ اللهِ كُلَّمَاۤ أُلِقِىَ فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمۡ خَزَنَهُۤ ٱلْمُ يَأْتِكُر فَهِ عَفُورُ ﴿ سَأَهُمۡ خَزَنَهُۤ ٱلْمُ يَأْتِكُر فَهُ عَفُورُ ﴿ سَأَهُمُ خَزَنَهُ ٓ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ ۗ شَيْءٌ ۗ إِنَّ أَنتُمُ ۗ شَيْءٌ ۗ إِنَّ أَنتُمُ ۗ

اَنْدِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلِيٰ قَد جَّاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي

كَبِيرِ وَقَالُواْ

ضَلَالٍ كَبِيرٍ ١ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَٱعْتَرَفُواْ

مَّغْفِرَةٌ

بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَنْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةُ

**ٷ**ٲ۫ۘڋؖڗؙػؚۑؚڒؙ

وَأُجِرٌ كَبِيرٌ ۗ

و قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنا ْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿

المصحف الشهيف النهال المنطقة بحرف علي بن أبي طالب فَلَمَّا رَأُوۡهُ زُلۡفَةً السِیَّعَتۡ وُجُوهُ ٱلَّذِینَ کَفَرُواْ وَقِیلَ هَـٰذَا ٱلَّذِی کُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ قُلِّ أَرَءَيْتُمِّ إِنَّ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيٓ أَوْ رَحِمَنا ۚ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ قُل هُو ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُّبِينِ قُلِّ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ الله الله الله الله عَنْ أَصْبَحَ مَا أَوْكُرْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءِ مَّعِينِ ﴿ ﴿ سُورَةُ ٱلْقَلَمِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (52)\* نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ لِمَجْنُونِ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ١ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١ أَنْ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ ءَأَن كَانَ ذَا ۩**ٳۜڵ**ۅؖڸؠڹۘۘ مَالِ وَبنِينَ مَالٍ وَبَنِينَ ﴾ إِذَا تُتلِىٰ عَلَيْهِ ءَايَئْنَا قَالَ أَسَاطِيرٌ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾











المصحف الشريف النائل المريف المنائل المريف المريف المريض المريض

فَلاَ أُقَسِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبَدِلَ خَيْرًا مِّنَهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَكُمْ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ هُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ هُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ يَوْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَدَاثِ مَا كُنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ اللّهُ عَذَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ لَا يُولِمُ اللّهِ عَدَاثِ مِنَ اللّهِ عَدَاثِ مِنَ اللّهِ عَدَاثِ مِنَ اللّهُ عَدَاثِ مَا يُولُونَ ﴿ يَعْدُونَ هَا لَكُولُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدُونَ ﴾ وَعَدُونَ هَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدُونَ هَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَدُونَ هَا اللّهِ عَدُونَ هَا اللّهِ عَدُونَ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَدُونَ هَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ سُورَةُ نُوحٍ ﴾

\* مَكِّيَّةً وَءَايَاتُهَا (28)

## بس\_مالله الرحمز الرحيم

إِنَّا أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۚ قَالَ إِنَّا أَرْسَلْنَا لُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۚ قَالَ مُعِن مُن يَعْفِرْ لَكُمْ مِن مَن يَعْفِرْ لَكُمْ مِن يَعْفِرْ لَكُمْ مِن يَعْفِرْ لَكُمْ مِن وَيُوَعِرْ وَيُوَخِرْكُمْ لَى مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلِ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ فَرُوبِكُمْ وَيُؤَخِرُكُمْ لِللّهُ وَيَقَوْمُ اللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ فَرُوبِكُمْ وَيُؤَخِرُكُمْ لِللّهُ وَنَهَارًا فَي فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِى إِلّا يَعْفِرُ لَكُمْ وَيَعْلَمُونَ وَيَوْمُونَ وَيَعْمَلُوا وَيَقَالًا فَي وَلَيْ كُمْ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَقَلْمُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ مُن وَلِي كُلُومُ وَلَيْ مُنْ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَلَيْعُمْ فِي عَاذَا إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ مُونَ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ مُولُولُ وَاللّهُ وَلَا لَعْلَمُ وَلَا لَكُمْ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلًا وَلَا مُرَارًا فَي فَقَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مُنْ وَلَا لَا فَيْ وَلَوْلًا وَلَا لَكُونُ وَلَا لَلْكُونُ اللّهُ وَلَا لَعْلَمُ لَا كُنتُ عَقْلَالًا وَلَا لَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْكُولُولُ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْكُمْ لَلْ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَلْكُولُولُوا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا ا

بحرف علي بن أبي طالبُّ وَّيُمَدِدُكُم بِأُمُوالِ وَّبَنِينَ جَنَّتِ وَّكِعَل ؞مِّدُرَارًا يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم لِمِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُم بِأُمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَل لَّكُمْ لِجَنَّاتٍ وَجَعَل وِقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُرٌ أَطُوَارًا لَّكُمْرَ أَنْهَارًا ﴾ مَّا لَكُمْرُ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ ۗ وَقَارًا ﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْرْ أَطْوَارًا ﴾ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ طِبَاقًا وَّجَعَلَ يُنُورًا وَّجَعَلَ سِرَاجًا خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَ كُنِّر جُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ -۩ۘڷ<u>ڵ</u>ۯۻ و آلله ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَّ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُرْ فِيهَا ۗ وَتُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا شُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ خَسَارًا وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوُلِّدُهُ ٓ إِلَّا الْحَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَنُسْرَا وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَّقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۗ وَلا خَطِيَّاتِہِ وَقَدۡ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَردِ ٱلظَّامِينَ إِلَّا ضَلَلاً ﴿ مِّمَّا لَّحَطِيٓئَةٍ م أُغۡرِقُواْ فَأُدۡخِلُواْ أنصَارًا نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْض مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ رَّبِ ٱغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي لِمُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِ ٱلظَّامِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿

المصحف الشريف الشريف المناطقة المناطقة

﴿ سُورَةُ ٱلْجِنِ ﴾ \* مَكِّنَةً وَءَايَاتُهَا (28)\* بسرالله الرحز الرحيم

ِقُرَانًا <sup>م</sup> عَجَبًا ُ قُل أُوجِيَ إِلَى َّأَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا ۖ قُرۡءَانًا ۖ عَجَبًا ۞ يَهۡدِيٓ إِلَى أَحَدًا وَأَنَّهُ صَلحبَةً ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ - وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ و تَعَلِىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً شَطَطًا وَأَنَّا ءَ ﷺ وَ أَنْهُو وَّلًا وَلَدًا وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ ۚ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ ۗ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ كَذِبًا وَأَنَّهُ ۾ اُلِانس ۾ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ۗ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ خِ نَنهُم أَن لَّن يَّبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ٱلْحِنّ فَزادُوهُمْ ۚ رَهَقًا ۞ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا ۚ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنَّا مُلَعَتُ حُرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا للمُلِعَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِد <sub>۩</sub>رَّصَدًا وَّأَنَّا فَمَن يَّسْتَمِع ٱلَانَ لِلسَّمْعِ ۚ فَمَن يَسۡتَمِع ٱلْأَنَ يَجِدۡ لَهُۥ شِهَابًا ۗرَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدۡرِيٓ ۖ أَشَرُّ أُريدَ بِمَن رَشَدًا وَأَنَّا فِي ٱلْأَرْضُ أَمْرٌ لِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ لِرَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ كُنَّا ِ هَرَبًا **ۗ** وَأَنَّا ِطَرَآبِقَ ُقِدَدًا وَأَنَّا ۾ اُلَارْض طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ۗ ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ ﴿ هَرَبًا ۞ وَأَنَّا فَمَن يُّوَّمِنُ و بَكْنَسًا وَلَا رَهَقًا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدِي ءَامَنَّا بِهِۦ ۖ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِۦ فَلَا تَخَافُ ۚ بَحَٰسًا وَلَا رَهَقًا ﴿

<u>َ</u> أَمَّا رَ شُدًا ٱلۡقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ لَحَطَبًا ﴿ وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَاهُم مَّآءً صَعَدًا وَأَنَّ غَدَقًا ﴿ لِّنَفْتِنَاهُمْ فِيهِ ۗ وَمَن يُعْرَضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ۦ يَسْلُكُهُ عَذَابًا ۖ صَعَدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلۡمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ۗ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبۡدُ ٱللَّهِ يَدۡعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ أُمۡلِكُ مُلْتَحَدًا أحَدُّ وَّلَنَ ا قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي لَكُرْ لَٰضَرًا وَلَا رَشَدًا ١ أَن فُولَ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا رَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ عَلَهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل إِنَاصِرًا وَأَقَلُّ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا وَ قُلْ إِنْ أَدْرِكَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْرَ كَجَعَلُ لَهُ ورَبِّيٓ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، رَصَدًا ١ ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَأَحْصِي كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 📳

المصحف الشريف المنالل المنالل

﴿ سُورَةُ ٱلۡمُزَّمِّلِ ﴾ \* مَحِّكَةُ وَءَايَاتُهَا (20) \* سِلْمُ الرَّمْ الْحِلْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الْحِلْمُ لِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْمُ الْحِلْم

يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرۡنِي وَٱلۡكَذِّبِينَ أُوْلِى ٱلنَّعۡمَةِ وَمَهِّلَهُمُ قَلَيلاً ۞ لَيُعُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمُ هَجۡرًا جَمِيلًا ۞ وَخَرۡنِي وَٱلۡكَذِّبِينَ أُولِى ٱلنَّعۡمَةِ وَمَهِّلِهُمُ قَلَيلاً ۞ أَنكَالًا وَجَيِمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَّوْمَ

إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ

مُّهِيلًا

وَٱلْحِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْحِبَالُ كَثِيبًا لَمَّهِيلاً ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا ۗ أَخْذًا وَبِيلًا

أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْرَكَ رَسُولاً ﴿ فَعَصِىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ ۗ أَخَذًا وَبِيلاً ﴿ ا

يَوْمًا تَجُعَلُ

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ لِيَوْمًا يَجُعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ عَ كَانَ

وَعَدُهُ مَفْعُولاً ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ، تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ، سَبِيلاً ﴿



إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ نَظَرَ ﴿ ثُمَّ الْطَرَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكَبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّا السِحۡرُ ۗ يُؤۡتُرُ ۚ ﴿ إِنَّ هَـٰذَآ إِلَّا

قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَاۤ أَدْرِبِكَ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿ وَمَا أَدْرِبِكَ مَا سَقَرُ ﴿ لَا تُبْتِي وَلَا تَذَرُ ﴿ وَمَا مَا سَقَرُ اللَّهُ مَا مَا مُلَتَهِكَةً ۚ وَمَا

لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصِّحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكَةً ۗ وَمَا

جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ وَالْمَانَا وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ وَالْمَانَا وَلَا

ءَامَنُوٓا إِيمَانًا وَلَا يَرۡتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِمِ مَن وَالۡمُؤۡمِنُونَ وَالۡمُؤۡمِنُونَ وَالۡمُؤۡمِنُونَ مَن يَّشَآءُ وَيَهۡدِى مَن مَن عَنْ اللّٰهُ عَلَا عَالِمَ عَلَيْ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

مَّرَضٌّ وَٱلۡكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ۖ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن

يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ فَ لَيْسَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَا هِي إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ ﴿ كَالَا وَٱلْقَمَرِ ﴿ فَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ

وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۞

ِمِنكُمْ ۗ أَن يَّتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۗ رُهِينَ

لِمَن شَهِ ۚ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا

فِي جَنَّئتِ ِيَّتَسَآ َ لُونَ مُ

أُصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي

سَقَرَ ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا

ا كَنَا يِضِينَ ۗ

خُوُونُ مَعَ ٱلْخَآبِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ حَتَّىٰ أَتِهِنَا ٱلْيَقِينُ ﴿

فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ ﴿ كَأُنَّهُمۡ حُمُرُ ا مِّنْهُمُ أَن يُّؤْتِيٰ مُّسْتَنفِرَةُ ۚ ۚ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ۚ فَ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِي ۗ مِّنْهُمۡ أَن يُؤۡتِي صُحُفًا مُّنشَّرَةً هَ كَلّا اللَّا يَخَافُونَ اللَّا خِرَةَ هِ كَلّآ إِنَّهُۥ تَذۡكِرَةٌ هِ فَمَن شَإٓءَ ذَكَرَهُۥ أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقُّوىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿ ﴿ سُورَةُ ٱلْقِيَامَة ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (40)\* لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلاَ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ أَنحَسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن خِّمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلِي قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نَّسَوِّى بَنَانَهُ ﴿ أَن يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُر أَمَامَهُ ﴿ يَسْئِلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۞ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ۞ كَلَّا لَا وَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُ ﴿ يُنَبَّؤُا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَبِذ بِمَا قَدَّمَ ۗ وَأَخَّرَ ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَبَصِيرَةُ ﴿ وَلَوْ أَلْقِي مَعَاذِيرَهُ ﴿ لَا تَحُرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ وَ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱتَّبِعَ قُرْءَانَهُ وَ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ



عَيْنًا يُّشْرَبُ يُّوفُونَ تَفۡجيرًا عَيْنًا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا لَتَفۡجِيرًا ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَتَخَافُونَ يَوۡمًا كَانَ مِسۡكِينًا وَيَتِيمًا وَالسِرَّا مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ شَرُّهُ وَ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ المِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا رِجَزَآءً وَلا شُكُورًا نُطْعِمُكُرْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمْ ﴿ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا خَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا نَضِرَةً وَسُرُورًا وَجَزِلْهُم عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿ فَوَقِيهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِّيهُمْ لَنضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزِيهُم الكرابك شُمْسًا وَلَا جَنَّةً وَّحَريرًا بِمَا صَبَرُواْ ﴿ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ۗ ٱلْأَرَآبِكِ ۗ لَا يَرَوْنَ فِيهَا لَهَمَسًا وَلَا ؞ تَذۡلِيلًا وَّيُطَافُ بِعَانِيَةٍ ۗ ُ زَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا لَتَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهُم البِعَانِيَةِ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ ۗ تَقَدِيرًا وَيُسْقُونَ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرا ۚ ۚ قَوَارِيرا ْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا ۖ تَقْدِيراً ۚ قَ وَيُسْقَوْنَ سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ فِهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴿ عَيْنًا فِهَا تُسَمِى لَلسّبِيلاً ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ مِ نَعِيمًا وَّ مُلْكًا لُوْلُوا مَنتُورًا وَإِذَا وِلْدَانُ مُّحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوًا مَّنثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا خُضۡرٍ وَۜٳؚڛۡتَبۡرَقِ ۗ وَّحُلُّوۤاْ فِضّةٍ وسَقِلهُم كَبِيرًا ﴿ عَالِيمٍ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْرِ وَإِسْتَبْرَقِ ۗ وَحُلَّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن ۖ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ -مَّشۡکُورِّا حِزَآءً وَّكَانَ رَبُّهُمْ شَرَابًا لَطَهُورًا ﴿ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُرْ لَجَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم لَمَشْكُورًا ﴿ إِنَّا خَنْ مِنْ ﴿ ءَاثِمًا ۚ أُوۡ كَفُورًا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ لِمِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا مِبُكْرَةً وَّأُصِيلًا وَٱذۡكُر ٱسۡمَ رَبّك اللّٰهِ وَأُصِيلًا

@bamagaj





# ﴿ سُورَةُ ٱلنَّبَا ﴾ \* مَكِّيَةٌ وَءَايَاتُهَا (40)\* (بسر المالحزال (40)

العصف الشمايف وينطق العصف الشمايف طالب بعرف علي بن أنبي طالب بعرف علي بن أنبي

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَا ِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ ﴿ كَلَّا سَيَعۡاَمُونَ

مِهَادًا وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُرْ

﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ أَلَمْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ

أُزْوَٰ جًا قَجَعَلْنَا سُبَاتًا قَ جَعَلْنَا لِبَاسًا قَ جَعَلْنَا أَلَيْهَا وَجَعَلْنَا أَلَيْهَا وَجَعَلْنَا أَلَيْهَا وَجَعَلْنَا أَلَيْهَا وَ وَجَعَلْنَا أَلَيْهَا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُا وَاللَّهُا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّمُا أَلَّا اللَّهُ وَا اللَّهُا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَّبَنَيْنَا وَهَّاجًا وَّهَّاجًا وَّأَنزَلْنَا وَبَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا وَّأَنزَلْنَا

﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا لِشِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ

حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّنتٍ ٱلْفَافًا ۗ

ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّا جًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ

مِيقَتًا يُّوْمَ وَفُتِحَتِ

ٱلْفَصِّلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿ يُومَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا جًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ

ِ فَكَانَتَ ٱبْوَابًا ۗ وَسُيِّرَتِ <sub>س</sub>َّمَرَابًا ۗ

فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلجِبَالُ فَكَانَت سَّرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

بَرْدًا وَلا شَرَابًا

لِّلطَّافِينَ مَغَابًا ۚ ۚ لَٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا ۖ بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا

حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ﴿ جَزَآءً وِفَاقًا ۗ وَكَذَّ بُواْ

لَّحَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ حَزَآءً وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ

كِذَّابًا وَّكُلَّ شَيَّءٍ ۗ نَزِيدَكُمْ ۗ

بِعَايَلتِنَا ۚ كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَلَّمَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن ۗ نَزَّيدَكُمْ إِلَّا

عَذَابًا ﴿







بيت المنتقل المخطيطة بحرف علي بن أبي طالب

﴿ سُورَةُ ٱلتَّكَوِيرِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (29)

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَبَالُ سُيِّرَتَ ﴿ وَإِذَا

ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿ وَإِذَا

ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتِ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ دَةُ السِلِلَةِ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتِ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ

نُشِّرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴿

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا

عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفُّسَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفُّسَ ﴿ إِنَّهُ لَا لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ وَالسَّاعِ اللَّهُ عَنْدَ ذِي

ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم لِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدْ رِءِاهُ بِٱلْأُفُقِ

ٱلَّبِينِ ﴾ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ ﴿ فَأَيْنَ

مِنكُمْ أَن يَّسْتَقِيمَ

تَذْهَبُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَن شِآءَ لمِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا أِن يَّشَاءَ ٱللَّهُ

تَشَآءُونَ إِلَّا ۚ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت الزاي ړوقف حمزة - (کورش) برواية خلف عن حمزة

↑مذهب حمزة في الوقف التقليل (

لوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل

برواية خلّاد عن حمزة



@bamagaj



المصحف الشريف الشيال بحرف علي بن أبي طالب

﴿ سُورَةُ ٱلِانْشِقَاقِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (25)\*

#### بس\_مالله الرحمز الرحيم

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴿ وَأَذِنَتَ لِرَبِّا وَحُقَّتَ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ ۞ وَأَلْقَتَ مَا إِذَا ٱللَّرْضُ مُدَّتَ ۞ وَأَلْقَتَ مَا إِذَا ٱللَّرْضُ مُدَّتَ ۞ وَأَلْقَتَ مَا إِذَا ٱللَّرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتَ مَا إِذَا ٱللَّهَاءُ كَادِحُ

فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿ يَتَأَيُّهَا ۗ ٱلْإِنسَىٰنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا

مَن ۗ حِسَابًا يَّسِيرًا

فَمُلَاقِيهِ ۞ فَأُمَّا مِنْ أُوتِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحُاسَبُ ﴿حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَمُلَاقِيهِ ۞ فَلَاقِيهِ ۞ فَسَوْفَ يُحُاسَبُ ﴿حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلُبُ مِسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ

ريحبِب وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُواْ

ِ ثُبُورًا وَيَصْلِيٰ سَعِيرًا ۗ ۚ مَسْرُورًا ۗ وَيَصْلِيٰ سَعِيرًا ّ ۚ مَسْرُورًا ّ ۚ مَسْرُورًا ّ مَسْرُورًا وَيَصْلِيٰ سَعِيرًا ّ مَسْرُورًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

أَثُبُورًا ﴿ وَيَصْلِيٰ سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِيٓ أَهْلِهِ عَمَسۡرُورًا ۞ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن تَحُورَ ۞

بَلِّي إِنَّ رَبَّهُ اللَّهِ عَلَى أَنْ بِهِ عَ بَصِيرًا ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَٱلْقَمَرِ

يُومِنُونَ

إِذَا ٱتَّسَقَ ﴾ لَتَرَكَبَنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ فَمَا لَهُمۡ لَا لَيُوۡمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهُمُ ﴿ٱلۡقُرَانُ ۗ ﴾

اللَّهُ وَانُ لَا يَسْجُدُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَكُذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِعَذَابِ اللهِ مُ

يُوعُونَ ﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ

مَمنُونِ أُجِّرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿

بحرف علي بن أبي طالبُّ

﴿ سُورَةُ ٱلۡبُرُوجِ ﴾ \* مَكَّنَّةٌ وَءَايَاتُهَا (22)

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ وَٱلْيَوْمِ ٱللَّوْعُودِ ﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ ِ ٱل**ۗ**اخَدُودِ ۗ ٱلۡأَحۡدُودِ ﴾ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلۡوَقُودِ ۞ إِذْ هُمۡ عَلَيۡهَا ۗقُعُودٌ ۞ وَهُمۡ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُومِنُواْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ شُهُودٌ ﴾ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي وَٱلْارْضُ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ وَٱلَّمُو مِنَاتِ

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۗ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوبُواْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ

ٱلاَهْكُونَ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِى مِن تَحَيِّمَا ٱلْأَهْكُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ

ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مَوْ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ

ﷺ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلۡجِيدِ ﴿ فَعَالُ ُلِّمَا يُريدُ ۞ ۚ هَلَ أَيِّلكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فَوْعَوْنَ

و فُرَ انٌ تَكُذِيبٍ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم وَتَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ۖ تَكَذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآ<sub>يَ</sub>مٍ مُّحِيطٌ ۚ ﴿ بَلَ هُو ۖ قُرْءَانُ ُ

مَّجِيدُ ﴿ فِي لَوْحِ مَّخَفُوطٍ ٢





المصحف الشمايف النفيال رفيع بحرف علي بن أبي طالب ﴿ سُورَةُ ٱلْفَجِرِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (30) \* عَشْرِ ﴿ وَالشَّفَع وَٱلْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرِ ١ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوِتْرِ ١ وَٱلَّذِلِ إِذَا يَسْرِ ١ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لَّذِي حِجْرٍ ۚ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ لِّذِي حِجْرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ ِ ٱلَّا وَ تَادِ ٢ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ۗ ٱلْأَوْتَادِ ﴾ عَذَابُ ٱلَّذِينَ طَغَوْاْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ فَأَكْثُرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهُمْ رَبُّكَ سَوْطَ لَعَذَابٍ ا إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْتَلِيهُ رَبُّهُ وَفَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ وَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَن ﴿ وَأَمَّاۤ إِذَا مَا ٱبْتَلِكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَا نَن ﴿ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ِ **ٱلَا**رْضِ مِنْ ٱلنُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضِ ك دَكًّا دَكًّا ِ دَكَا دَكَا ُ دَكًا دَكًا شَى وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفًا شَى وَجِاْىٓءَ يَوۡمَبِذِ بِجَهَنَّمَ ۖ يَّتَذَكَّرُ ٱلِانسَـنُ يَتَذَكُّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَيِّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرِكِ ﴿ يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿ فَيَوْمَبِدِ لَّا ۥ ٱلۡمُطۡمَيِنَّةُ ۗ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ۚ أَحَدُ إِنَّ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ۚ أَحَدُ إِنَّ يَتَأَيَّةُ النَّفُسُ ٱلْمُطْمَبِنَّةُ ﴿

ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿ فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴿ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴿ قَ





المصحف الشريف الشريف الشيال المصحف الشريط المستقلم المست

﴿ سُورَةُ ٱلضُّحَى ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (11) \*

وَٱلضُّحِيٰ ١ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِىٰ ﴿ وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ

آلاولي َ آلاً ولي َ َ مَا اللهِ مَا الله

ٱلْأُولِيٰ ﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي ۚ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَاوِي ﴿ وَوَجَدَكَ

ُ فَأَعْنِيٰ اللَّهَ آبِلَ اللَّهَ اللَّهُ ال

فَحَدِّثُ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ۞

﴿ سُورَةُ ٱلشَّرَحِ ﴾ \* مَكِّكَةُ وَءَايَاتُهَا (8) \* الشَّرَحِ ﴾ المالحالجالجا

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ

فَٱنصَبْ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَبْ ا

الكلمة المخالفة لحفص السكت السكت السكت البدغام الصاد صوت المزاي الإمالة الإدغام الكلمة المخلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) أمذهب حمزة في الوقف التقليل المواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل (bamagaj @bamagaj @bamagaj @bamagaj @bamagaj @bamagaj



سميف الناسل بحرف علي بن أبي طالب \_\_\_\_

## ﴿ سُورَةُ ٱلۡقَدۡرِ ﴾ \* مَكِّكَّةُ وَءَايَاتُهَا (5) \*

إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ١ وَمَآ أَدْرِنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ١ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَهِ كَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلَامُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلۡفَجۡر ٥

### ﴿ سُورَةُ ٱلۡبَيِّنَةِ ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (8)\*

لَمْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞

رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ ۗ قَيِّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جِ آءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوٰة ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ

أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِلِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَنِيكَ هُمر خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّم

جَنَّكَ عَدۡنِ تَجۡرى مِن تَحۡتِهَا ۗ ٱلْأَنۡهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمۡ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ

ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَ ١

المصحف الشريف الشريف المنطقة ﴿ سُورَةُ ٱلزَّلْزِلَةِ ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (8) \* إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاهَا ١ ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوۡمَبِدۡ يَّصۡدُرُ ﴿ يَوْمَبِنِ تَحُدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحِيٰ لَهَا ۞ ۚ يَوْمَبِنِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ إِلْيُرُواْ اَعْمَالَهُمْ اللهُمْ اللهُ فَمَن يَعْمَل فَيَرَا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلَ أَشْتَاتًا لِيُرَواْ أَعْمَالَهُمْ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ كَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ شَرًّا يَّرَهُ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ و 🖺 ﴿ سُورَةُ ٱلْعَادِيَاتِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (11)\* مالله الرحمز الرح وَٱلْعَدِيَاتِ ضَبْحًا ١ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ١ فَٱلْمُعِيرَاتِ صُبْحًا ١ فَأَثْرَنَ بِهِ، نَقْعًا لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ ا لَشَهِي**دٌ** ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَلَّإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَىٰ فَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ وَلِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَأَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرُ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١ إِنَّ رَجَّم بِمْ يَوْمَبِدِ لَّخبِيرُ إشمام الصاد صوت الزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام ↑ مذهب حمزة في الوقف <sub>م</sub>وقف حمزة - (كورش) برواية خلف عن حمزة التقليل 🔾

التسهيل أو التبديل

@bamagaj

لوصل حمزة، بالسكت

برواية خلّاد عن حمزة

المصحف الشريف النبطل بحرف علي بن أبي طالبُ

﴿ سُورَةُ ٱلْقَارِعَةِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (11)\* بســــــــــــالله الرحز الرحيم

ٱلْقَارِعَةُ فِي مَا ٱلْقَارِعَةُ فِي وَمَآ أَدْرِبْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ فِي يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ فِي فَأَمَّا مَن كَالْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ فَ فَأَمَّا مَن تَقُلُت مَوَازِينُهُ وَ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي وَأَمَّا مَن خَفَّتَ مَوَازِينُهُ فَي فَلُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي وَأَمَّا مَن خَفَّتَ مَوَازِينُهُ فِي فَلُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي وَأَمَّا مَن خَفَّتَ مَوَازِينُهُ فَي فَلُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي وَأَمَّا مَن خَفَّتَ مَوَازِينُهُ فِي فَلُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّتَ مَوَازِينُهُ فِي فَلُو فِي عَيشَةٍ رَاضِيَةً فِي وَاللَّهُ مَا هَيهُ فِي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ وَمَا أَدْرِبْكَ مَا هِيَهُ فِي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ الْمَالِيَةُ فِي وَمَا أَدْرِبْكَ مَا هِيهُ فِي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا أَدْرِبْكَ مَا هِيَهُ فِي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا هُولِكُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا هُولِيَةً فَي وَمَآ أَدْرِبْكَ مَا هِيَهُ فِي نَازُ حَامِيَةً فِي اللَّهُ الْمِيْهُ فَي نَازُ عَلَيْهُ فَي نَازُ عَامِيَةً فَي وَمَآ أَدْرِبْكَ مَا هِيَهُ فِي نَازُ عَلَيْهُ فَي نَازُ عَلَيْهُ فَي نَازُ عَلَيْهُ فَي نَازُ عَلَيْهُ فَي نَازُ عَا مِيَةً فِي الْمُ الْمَالِيَةُ فَي وَمَآ أَدُولِكُ مَا هُولِيَةً فَي فَلَا الْمِيْهُ فِي نَازُ عَلَيْهُ فَي فَلَا لَيْ عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَي فَلَا لَا عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَا لَا عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَي فَلَا لَا عَلَى اللْعَلَاقُولُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَالِهُ عَلَيْهُ فَلَالِهُ عَلَى اللْعَلَاقُ فَلَالِهُ عَلَى اللْعَلَاقُ فَيْ الْمُعْلَقِي فَلَالُكُ عَلَى اللْعَلَاقُ فَلَاقًا فَيْ فَلَالْمُ عَلَيْكُولُ فَالْعَلَاقُ فَلَا عَلَالِهُ فَلَا لَالْعَلَاقُ فَلَا عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالُ عَلَيْكُولُ فَلَا عَلَيْكُولُولُ لَا عَلَالْمُ عَلَالِ عَلَى الْعَلَاقُ فَلَاقُولُولُ فَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُولُ اللَّذُولُ فَالِعُولُولُ اللَّهُ فَلَالِهُ عَلَالُ عَلَا

أَلْهِ لَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ حَتَىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثُمَّ لَتَرُونَ ﴾ تَعْلَمُونَ ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ لَتَرُونَ ۚ ٱلْجَعِيمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرُونَ عَلْمَ الْيَقِينِ ﴾ لَتَرُونَ ۚ ٱلْجَعِيمَ ﴾ الْيَقِينِ ﴿ لَتُسْعَلُنَ يَوْمَبِنٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ النَّعِيمِ ﴿ النَّعِيمِ ﴿ النَّعِيمِ ﴿ النَّعِيمِ ﴿ النَّعِيمِ ﴿ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ الللللْلُهُ الللللْلِهُ اللللْلُهُ الللللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ الللللْلِهُ الللللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلِهُ الللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللللْلُهُ الللللْلِلْلِلْلِلْلِلْلَهُ اللللْلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلُولُ الللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللللللللْلِلْلَا اللللللْلِلْلْلُ

الكلمة المخالفة لحفص
 السكت السكت البدغام
 برواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف
 أبرواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل

المصحف الشريف الشيال بحرف علي بن أبي طالب

### ﴿ سُورَةُ ٱلْعَصِرِ ﴾ \* مَكِّكَّةٌ وَءَايَاتُهَا (3) \*

وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوٓاْ

بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴿

﴿ سُورَةُ ٱلَّهُ مَزَةِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (9)\*

### \_\_\_الله الرحمز الرحي

مَالًا وَعَدَّدَهُ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِي جَمَّعَ لَمَالاً وَعَدَّدَهُ ﴿ تَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ ٓ أَخْلَدَهُ

﴿ كَلَّا ۚ لَيُنْبَذَنَّ فِي ٱلْخُطَمَةِ ﴿ وَمَآ أَدْرِيْكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ﴿ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿ ٱلَّتِي

م مُّوصَدَةُ

تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْئِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهُم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عُمُدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

﴿ سُورَةُ ٱلَّفِيلِ ﴾ \* مَكِّكَّةٌ وَءَايَاتُهَا (5) \*

تَضۡلِيلِ وَّأُرۡسَلَ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأُصْحَابِ ٱلْفِيلِ ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴾ وأرسَلَ

ِ مَّاكُولِ مُ طَيْرًا أَبَابِيلَ عَلَيْهُمْ الْمَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِّيلِ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿ وَ

السكت الكلمة المخالفة لحفص إشمام الصاد صوت النزاي الإسالة الإدغام روقف حمزة - (كورش) ربرواية خلف عن حمزة

↑مذهب حمزة في الوقف التقليل

> لوصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل

برواية خلّاد عن حمزة

@bamagaj

المصحف الشهيف الشيال ويوعنه بحرف علي بن أبي طالب ﴿ سُورَةُ قُرَيْشِ ﴾ \* مَكِّكَّةُ وَءَايَاتُهَا (4) \* لِّإِيلَافِ ۚ قُرَيْشِ ۞ إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةَ ۗ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ِجُوع وَّءَامَنَهُم مِّنَ خَو**ْفٍ** ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَطْعَمَهُم مِّن ۗ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ ﴿ سُورَةُ ٱلۡمَاعُونِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (7) \* والله الرحمز الرجي أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِمْ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ المُونَ ٱلَّذِينَ هُمُ يُرَآءُونَ ﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ ﴿ سُورَةُ ٱلْكَوْتَرِ ﴾ \* مَكِّيَّةُ وَءَايَاتُهَا (3) \* ۥٱڵٳڹڗؙ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْتَرَ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ۖ وَٱخْرَ ۞ إِنَّ شَانِءَكَ هُو ۗ ٱلْأَبْتَرُ ۞

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإدغام المحادة في الوقف وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف التقليل المواية خلف عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل والمعارفة عن حمزة المسهيل أو التبديل المحت

المصحف الشريف المنسل بحرف علي بن أبي طالب

﴿ سُورَةُ ٱلۡكَافِرُونَ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (6) \*

### بسرالله الرحمز الرجيم

قُلْ يَتَأَيُّنَا ٱلۡكَنفِرُونَ ﴿ لَا أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴿ وَلَا أَنتُمۡ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ وَلِ الْتَعۡبُدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ ﴿ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَلِي وَلاَ أَنتُمۡ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ ۞ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَلِي وَلاَ أَنتُمۡ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ ۞ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَلِي وَلاَ أَنتُمۡ عَنبِدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ ۞ لَكُمۡ دِينِ ۞

﴿ سُورَةُ ٱلنَّصْرِ ﴾ \* مَدَنِيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (3) \*

### بس\_مالله الرحمز الرحيم

إِذَا جِآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَسَبِّحْ نِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴾ فَسَبِّحْ نِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴾

﴿ سُورَةُ ٱلۡمَسَدِ ﴾ \* مَكِّيَةٌ وَءَايَاتُهَا (5) \* سُورَةُ ٱلۡمَسَدِ ﴾ الله الرحم الرحيم

لَهُ وَمَا كَسَبَ اللّهِ وَتَبَّ اللّهُ مَا أُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ اللّهُ سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ فَكُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ اللّهُ سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ فَكَ مَنْ مَالُهُ وَالْمَرَأَتُهُ وَمَا كَسَبَ اللّهُ اللّهُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ اللّهُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ اللهُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ اللهَ

الكلمة المخالفة لحفص السكت إشمام الصاد صوت المزاي الإمالة الإدغام الاردغام الكلمة المخالفة لحفص السكت الإدغام المرواية خلف عن حمزة وقف حمزة - (كورش) مذهب حمزة في الوقف التقليل المرواية خلّاد عن حمزة وصل حمزة، بالسكت التسهيل أو التبديل وbamagaj التسهيل أو التبديل

المصحف الشريف النيس المنطقة ا ﴿ سُورَةُ ٱلْإِخْلَاصِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (4)\* قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ ۗ كُفَوًّا أُحَدُّ ﴿ ﴿ سُورَةُ ٱلْفَلَقِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (5) \* بسرالله الرحمز الرجيم غاسِقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ١ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ١ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ١ وَمِن شَرّ ٱلنَّفَّاتَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴿ وَمِن شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿ ﴿ شُورَةُ ٱلنَّاسِ ﴾ \* مَكِّيَّةٌ وَءَايَاتُهَا (6) \* بسرالاه الرحمز الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ إشمام الصاد صوت النزاي الكلمة المخالفة لحفص الإدغام مذهب حمزة في الوقف برواية خلف عن حمزة ړوقف حمزة - (کورش) التقليل لوصل حمزة، بالسكت برواية خلّاد عن حمزة التسهيل أو التبديل @bamagaj